[مَسَالِكُ الْحُنَفَا فِي وَالِدَيِ الْمُصْطَفَى للحافظ السيوطي رحمه الله تعالى]

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ بِثَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى

مَسْأَلَةُ: الْحُكْمُ فِي أَبَوَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمَا نَاجِيَانِ وَلَيْسَا فِي النَّارِ، صَرَّحَ بِذَلِكَ جَمْعٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ، وَلَهُمْ فِي تَقْرِيرِ ذَلِكَ مَسَالِكُ: الْمَسْلَكُ الْأَوَّلُ: أَنَّهُمَا مَاتَا قَبْلَ الْبَعْثَةِ، وَلَا تَعْذِيبَ قَبْلَهَا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِينِ مَتْ عَنْ أَهْلِ الْكَلَامِ وَالْأُصُولِ {وَمَا كُنَّا مُعَذِينِ مَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا } [الإسراء: 15] وقَدْ أَطْبَقَتْ أَوْمَتْنَا الْأَشَاعِرَةُ مَنْ أَهْلِ الْكَلَمِ وَالْأُصُولِ وَالشَّافِعِيَّةُ مِنَ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ وَلَمْ تَبْلُغُهُ الدَّعْوَةُ يَمُوتُ نَاجِيًا، وَأَنَّهُ لَا يُقَاتَلُ حَتَّى يُدْعَى إِلَى الْإَسْلَام، وَالنَّافِعِيَّ رَضِي اللهُ عَنْهُ وَسَائِرُ الْأَصْحَابِ، بَلْ زَكِهُ وَالْكَفَّارَةِ، نَصَّ عَلَيْهِ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ رَضِي اللهُ عَنْهُ وَسَائِرُ الْأَصْحَابِ، بَلْ زَكِهُ بَعْثُ الْأَصْحَابِ، بَلْ ذَكِ وَقَالٍ: إِنَّهُ يَجِبُ فِي قَتْلِهِ الْقِصَاصُ، وَلَكِنَّ الصَّحِيحَ خِلَافُهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُسْلِم حَقِيقِيٍّ، وَشَرْطُ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ كَوْنَهُ إِذَا مَاتَ لَا يُعَذَّبُ بِأَنَّهُ عَلَى أَصِلِ الْفِطْرَةِ، وَلَا يَعْضُ الْفُقَهَاءِ كَوْنَهُ إِذَا مَاتَ لَا يُعَذَّبُ بِأَنَّهُ عَلَى أَصْلِ الْفِطْرَةِ، وَلَمْ يَقَعْ مِنْهُ الْقَصَاصِ الْمُكَافَأَةُ، وَقَدْ عَلَلَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ كَوْنَهُ إِذَا مَاتَ لَا يُعَذَّبُ بُولَ فَكَذَا الْمَسْلَكُ أَوْلَ مَا سَمِعْتُهُ الْقُصَاصِ الْمُكَافَأَةُ، وَقَدْ عَلَلَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ كَوْنَهُ إِذَا مَاتَ لَا يُعَذَّبُهُ، وَهَذَا الْمَسْلَكُ أَوْلَ مَا سَمِعْتُهُ

## 2/244

فِي هَذَا الْمُقَامِ الَّذِي نَحْنُ فِيهِ مِنْ شَيْخِنَا شَيْخِ الْإِسْلَامِ شَرِفِ الدينِ المناوي، فَإِنَّهُ سُئِلَ عَنْ وَالِدِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ هَلَ هُو فِي التَّالِ؟ فَنَ أَرَ فِي السَّائِلِ زَ أَرَةً شَدِيدَةً، فَقَالَ لَهُ السَّائِلُ: هَلْ شَبَتَ إِسْلَامُهُ؟ فَقَالَ: إِنَّهُ مَاتَ فِي الْفَثْرَةِ، وَلاَ تَعْذِيبَ قَبْلَ الْبَعْثَةِ وَنَقَلْهُ سِبطِ ابنِ الجوزي فِي كِتَابٍ "مِرْ آةِ الزَّمَانِ" عَنْ جَمَاعَة، فَأَنَّهُ حَكَي كَلَامٍ جَدِّهِ عَلَى حَدِيثِ إِخْبَاءٍ أُمَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، ثُمَّ قَالَ مَا نَصُّهُ: وَقَالَ قَوْمٌ: قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى حَكَى كَلَامٍ حَدِيثٍ إِخْبَاءٍ أُمَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَمَا ذَنْبُهُمَا، وَجَزَمَ بِهِ الآبِي فِي "شَرْح مُسْلِم "، وَسَأَذْكُرُ عِبَارَتُهُ، وَقَدْ وَرَدَ فِي أَهْلِ الْفَثْرَةِ أَجَادِيثُ، أَنَّهُمْ يُطَيعُونَ عِوْمَ الْقِيَامَةِ، وَآيَاتُ مُسْيِرَةٌ إِلَى حَلَيْهِ وَسَلَمَ عَيْنُهُ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ قَالَ فِي " الْإَصَابَةِ ": وَرَدَ مِنْ عِدَّ الْإَمْتِكَانِ إِكْرَامًا لَهُ مَسْلِم عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَالْمَ الْفَيْنَةِ وَيَعْلُ الْفَرْرِةُ وَمَرْ وَلَيْكُم الْمُسْلِع عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَالْمَ لَهُ مَالَكُ مَا الْفَيْرَةِ وَمِنْ وَلَكَى مَالَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمَ لَهُ عَيْنُهُ وَلَى الْمَعْنَ اللَّهُ فَلَ الْمُومِ وَمَنْ عُلْدُ الْمُعْمُ لُكُومُ الْقَيْرَةِ وَمِنْ وَلَا مُؤْلِ الْفَرْرَةِ وَلَمْ الْوَلَعُلُهُ الْمُنْ الْمُومِ وَمَنْ عَلَيْهُ الْمُومِ وَمَالَمَ اللَّهُ عَيْهُ اللَّهُ فِي حَمَّلُهُ الْمُومِ وَمَنْ عَلَيْهُ الْمُومِ وَمَالُكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ وَلَكَ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُومِ الْمُنْ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُنْهُ وَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَى الْمُعْلَى الْمُكَلِى عَلَى الْمُومُ الْمُومُ الْمُومُ الْمُنْفَالِ الْمُعْلَى الْمُ الْمُهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُنْهُ وَلَا الْمُومُ الْمُولِي الْمُنْكُلِي وَلَمْ الْمُولِي الْمُنْ الْمُومُ الْمُولِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَى الْمُومِ الْمُعْلَى الْمُعْمِلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُع

ذِكْرُ الْآيَاتِ الْمُشِيرَةِ إِلَى ذَلِكَ

الأولى: قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَمَا كَنَّا مُعَذَبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} [الإسراء: 15] وَهَذِهِ الآيَةَ هِيَ الَّتِي أَطَيَقَتُ أَيْمَةُ الشَّنَّةِ عَلَى الْمُعْتَزِلَةِ وَمَنْ وَافَقَهُمْ فِي تَحَكَّمِ الْعَقْلِ، السُّنَّةِ عَلَى الْمُعْتَزِلَةِ وَمَنْ وَافَقَهُمْ فِي تَحَكَّمِ الْعَقْلِ، السُّنَّةِ عَلَى الْمُعْتَزِلَةِ وَمَنْ وَافَقَهُمْ فِي تَحَكَّمِ الْعَقْلِ، أَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ أَبِي حَاتِم فِي تَقْسِيرَيْهِمَا، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ: {وَمَا كُنَّا مُعَذَّبِنَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} أَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ أَبِي حَاتِم فِي تَقْسِيرَيْهِمَا، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ: {وَمَا كُنَّا مُعَذَّبِ أَكْدَا حَتَّى يَسْفِقَ اللهِ مِنَ اللهِ خَبَرٌ، أَوْ تَأْتِيهِ مِنَ اللهِ بَيِّنَةُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى الللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى ا

الْآيَةُ الثَّانِيَةُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: {ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ} [الأنعام: 131] أَوْرَدَ هَذِهِ الْآيَةُ الزركشي فِي " شَرْح جَمْع الْجَوَامِع " اسْتِدْلَالًا عَلَى قَاعِدَةِ أَنَّ شُكْرَ الْمُنْعِم لَيْسَ بِوَاجِبٍ عَقْلًا

2/245

بَلْ بِالسَّمْع

الثَّالِثَةُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَلَوْ لَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْ لَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَبِعَ الثَّالِثَةُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَلَوْ لَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَبِعَ اللَّهُ وَمُعِينَا لَوْلَا أَنْ تُعَالَى إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَا أَنْ تُعَلِيمًا فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلًا أَوْرَدَ هَذِهِ الرَّالِكَالَةُ فَا لَا إِلَيْنَا رَسُولًا فَاللَّهُ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلًا أَوْلِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا لَذِي لَا أَنْ تُعَلِيكُ إِلَيْنَا لَوْلَا أَنْ تُعَلِيمًا لَوْلًا أَوْلُهُ لَعَلَيْنَا وَلَوْلًا أَنْ تُعِيلُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ } [القصص : 47] أَوْرَدَ هَذِهِ الزركشِي أَنْكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ }

وَ أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي حَاتِم فِي تَفْسِيرِهِ عِنْدَ هَذِهِ الْآية بِسَنَدٍ حَسَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْهَالِكُ فِي الْفَثْرَةِ يَقُولُ: رَبِّ لَمْ يَأْتِنِي كِتَابٌ وَلَا رَسُولٌ، ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ {رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْهَالِكُ فِي الْفَثْرَةِ يَقُولُ: رَبِّ لَمْ يَأْتِنِي كِتَابٌ وَلَا رَسُولًا فَنَتَبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ } [القصص: 47

الرَّابِعَةُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْ لَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْ لَا أَنْ نَذِلَ وَنَخْزَى} [طه: 134] أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي حَاتِم فِي تَفْسِيرِهِ عِنْدَ هَذِهِ الْآيَةِ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ قَالَ: الْهَالِكُ فِي الْفَتْرَةِ يَقُولُ: رَبِّ لَمْ يَأْتِنِي كِتَابٌ وَلَا رَسُولٌ، وَقَرَأً هَذِهِ الْآيَةَ {وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ الْهَالِكُ فِي الْفَتْرَةِ يَقُولُ: رَبِّ لَمْ يَأْتِنِي كِتَابٌ وَلَا رَسُولٌ، وَقَرَأً هَذِهِ الْآيَةَ {وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكُنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَكُنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ الْآيَةِ لَكُولُوا } لَيْهَ الْمَالُوا } [طه: 134] إلَى آخِرِ الْآيَةِ

الْخَامِسَةُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا} [القصص: الْخَامِسَةُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: إَنْ أُبِي حَاتِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وقتادة فِي الآيَةِ قَالَا: لَمْ يُهْلِكِ اللهُ مِلَّةَ حَتَّى يَبْعَثَ اللّهِمْ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ إِلَيْهِمْ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَرْبَ أَبُو أَوْطَلُمُوا بَذَلِكَ هَلَكُوا . عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا كَذَبُوا وَظَلَمُوا بذلِكَ هَلَكُوا

السَّادِسَةُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ - أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ . [الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْن مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَ اسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ } [الأنعام: 155 - 156

السَّابِعَةُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ - ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ} [الشعراء: 208 - 20]. أَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وابن المنذر وَابْنُ أَبِي حَاتِم فِي تَفَاسِيرِ هِمْ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الْآيَةِ قَالَ: مَا أَهْلَكَ اللهُ مِنْ وَيُنَزِّلُ الْكُتُب، تَذْكِرَةً لَهُمْ وَمَوْعِظَةً، وَحُجَّةً سِّهُ، قَرْيَةٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ الْحُجَّةِ وَالْبَيِّنَةِ وَالْعُذْرِ، حَتَّى يُرْسِلَ الرُّسُلَ، وَيُنَزِّلُ الْكُتُب، تَذْكِرَةً لَهُمْ وَمَوْعِظَةً، وَحُجَّةً سِّهُ، قَرْيَةٍ إِلَّا مِنْ الْبَيِّنَةِ وَالْحُجَّةِ وَالْبَيِّنَةِ وَالْمَينَ} [الشعراء: 209]، يَقُولُ: مَا كُنَّا لِثَعَزِّبَهُمْ إِلَّا مِنَ الْبَيِّنَةِ وَالْحُجَّةِ

الثَّامِنَةُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ } [فاطر: 37] قَالَ الْمُفَسِّرُونَ: احْتَجَّ عَلَيْهِمْ بِبَعْثَةِ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فِي الْآيَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ الْمُرَادُ بِالنَّذِيرِ فِي الْآيَةِ فَي الْآيَةِ اللَّهُ وَسَلَّمَ، وَهُوَ الْمُرَادُ بِالنَّذِيرِ فِي الْآيَةِ

ذِكْرُ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي أَنَّ أَهْلَ الْفَتْرَةِ يُمْتَحَنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ أَطَاعَ مِنْهُمْ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَى ذِكْرُ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي أَنَّ أَهْلَ الْفَتْرَةِ يُمْتَحَنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ أَطَاعَ مِنْهُمْ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَى أَدْخِلَ النَّارَ .

الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ: أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ فِي مُسْنَدَيْهِمَا، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي " كِتَابِ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ: أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ فِي مُسْنَدَيْهِمَا، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي " كِتَابِ الْمُسود بن الأسود بن

### 2/246

سريع، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَرْبَعَةٌ يُمْتَحَنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رَجُلٌ أَصَمُّ لَا يَسْمَعُ شَيْئًا، وَرَجُلٌ أَحْمَقُ، وَرَجُلٌ هَرِمٌ، وَرَجُلٌ مَاتَ فِي فَتْرَةٍ، فَأُمَّا الْأَصَمُّ فَيَقُولُ: رَبِّ لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَمَا أَسْمَعُ شَيْئًا، وَأَمَّا الْأَحْمَقُ فَيَقُولُ: رَبِّ لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَالصِّبْيَانُ يَحْذِفُونِي بِالْبَعْرِ، وَأَمَّا الْهَرِمُ فَيَقُولُ: رَبِّ لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَالصِّبْيَانُ يَحْذِفُونِي بِالْبَعْرِ، وَأَمَّا الْهَرِمُ فَيَقُولُ: رَبِّ لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَالْمَاعُ شَيْئًا، وَأَمَّا الْهَرِمُ فَيَقُولُ: رَبِّ مَا أَتَانِي لَكَ رَسُولٌ، فَيَأْخُذُ مَوَ الْيَقَهُمُ لَيُطِيعُنَّهُ، فَيُرْسِلُ وَمَا أَعْقِلُ شَيْئًا، وَأَمَّا الَّذِي مَاتَ فِي الْفَتْرَةِ فَيَقُولُ: رَبِّ مَا أَتَانِي لَكَ رَسُولٌ، فَيَأْخُذُ مَوَ الْيَقَهُمُ لَيُطِيعُنَّهُ، فَيُرْسِلُ وَمَا أَعْقِلُ شَيْئًا، وَأَمَّا اللَّذِي مَا النَّارَ، فَمَنْ دَخَلَهَا كَانَتْ عَلَيْهِ بَرْدًا وَسَلَامًا، وَمَنْ لَمْ يَدْخُلُهَا يُسْحَبُ إِلَيْهَا

الْحَدِيثُ الثَّانِي: أَخْرَ جَ أحمد وَ إِسْحَاقُ بْنُ رَ اهَوَيْهِ فِي مُسْنَدَيْهِمَا، وابن مردويه فِي تَفْسِيرِهِ، وَ الْبَيْهَقِيُّ فِي " الْأسود الإعْتِقَادِ "، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَرْبَعَةُ يُمْتَحَنُونَ، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ الأسود بيع سَوَاءً بين سريع سَوَاءً

الْحَدِيثُ الثَّالِثُ: أَخْرَجَ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُؤْتَى بِالْهَالِكِ فِي الْفَتْرَةِ، وَالْمَعْتُوهِ، وَالْمَوْلُودِ، فَيَقُولُ الْهَالِكُ فِي الْفَتْرَةِ: لَمْ يَأْتِنِي كِتَابٌ وَلا رَسُولُ، وَيَقُولُ الْهَالِكُ فِي الْفَتْرَةِ: لَمْ أَدْرِكِ الْعَمَلَ، قَالَ: فَيُرْفَعُ الْمَعْتُوهُ: أَيْ رَبِّ، لَمْ تَجْعَلْ لِي عَقْلًا أَعْقِلُ بِهِ خَيْرًا وَلاَ شَرَّا، وَيَقُولُ الْمَوْلُودُ: لَمْ أَدْرِكِ الْعَمَلَ، قَالَ: فَيُرْفَعُ لَهُمْ نَارٌ، فَيُقُولُ الْمَوْلُودُ: لَمْ أَدْرِكِ الْعَمَلَ، وَيُمْسِكُ لَهُمْ نَارٌ، فَيُقُولُ اللَّهُ سَعِيدًا لَوْ أَدْرَكَ الْعَمَلَ، وَيُمْسِكُ لَهُمْ نَارٌ، فَيُقُولُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: وَإِيَّايَ عَصَيْتُمْ، فَكَيْفَ بِرُسُلِي عَلَى الْعَمْلَ، فَيَقُولُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: وَإِيَّايَ عَصَيْتُمْ، فَكَيْفَ بِرُسُلِي عَلَى إِلْفَيْرِ؟» فِي إِسْنَادِهِ عَطِم اللَّهِ شَقِيًّا لَوْ أَدْرَكَ الْعَمْلُ، فَيَقُولُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: وَإِيَّايَ عَصَيْتُمْ، فَكَيْفَ بِرُسُلِي عَلَى إِلْفَيْرِ؟» فِي إِسْنَادِهِ عَطِيَّةُ الْعَوْفِيُّ، فِيهِ ضِعْفٌ، وَالتَرْمِذِيُّ يُحَسِّنُ حَدِيثَهُ، وَهَذَا الْحَدِيثُ لَهُ شَوَاهِدُ تَقْتَضِي بِالْغَيْبِ؟» فِي إِسْنَادِهِ عَطِيَّةُ الْعَوْفِيُّ، فِيهِ ضِعْفٌ، وَالتَرْمِذِيُّ يُحَسِّنُ حَدِيثَهُ، وَهَذَا الْحَدِيثُ لَهُ مَوْفِيً وَتُعْرِي

الْحَدِيثُ الرَّابِعُ: أَخْرَجَ الْبُزَّارُ وأبو يعلى فِي مُسْنَدَيْهِمَا، عَنْ أَنسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَايْهِ وَسَلَّمَ: «بُؤْتَى بِأَرْبَعَةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بِالْمَوْلُودِ، وَالْمَعْتُوهِ، وَمَنْ مَاتَ فِي الْفَثْرَةِ وَبِالشَّيْخِ الْفَانِي، كُلَّهُمْ يَتَكَلَّمُ بِحُجَّتِهِ، وَيَقُولُ اللهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى لِعُنْقِ مِنْ جَهَنَّمَ: ابْرُزِي، فَيَقُولُ لَهُمْ: إِنِّي كُنْتُ أَبْعَثُ إِلَى عِبَادِي رُسُلًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَيَقُولُ مَنْ كَتَبَ اللهُ عَلَيْهِ الشَّقَاءَ: يَا رَبِّ أَتُدْخِلُنَاهَا وَمِنْهَا كُنَّا نَفْرَقُ، وَإِنِّي رَسُولُ نَفْسِي إلِيْكُمْ، اذَخُلُوا هَذِهِ، فَيَقُولُ مَنْ كَتَبَ اللهُ عَلَيْهِ الشَّقَاءَ: يَا رَبِّ أَتُدْخِلُنَاهَا وَمِنْهَا كُنَّا نَفْرَقُ، وَمِنْ كَتَبَ اللهُ عَلَيْهِ الشَّقَاءَ: يَا رَبِّ أَتُدْخِلُوا هَذِهِ، فَيَقُولُ مَنْ كَتَبَ اللهُ عَلَيْهِ الشَّقَاءَ: يَا رَبِّ أَتُدْخِلُوا هَذِهِ، فَيَقُولُ مَنْ كَتَبَ اللهُ عَلَيْهِ الشَّقَاءَ: يَا رَبِّ أَتُدْخِلُوا هَذِهِ، فَيَقُولُ مَنْ كَتَبَ اللهُ عَلَيْهِ السَّعَادَةَ فَيَمْضِي قَيَقْتَحِمُ فِيهَا مُسْرِعًا، فَيَقُولُ اللهِ قَلْ عَصَيْتُمُونِي فَأَنْتُمْ لِرُسُلِي أَشَدُ تَكُونِيبًا وَمَنْ كَتَبَ لَهُ السَّعَادَةَ فَيَمْضِي فَيقُولُ اللهُ فَي وَمَعْضِيبَةً، فَيَدْخُلُ هَوْلُ اللهُ وَمَا لَا اللهُ عَلَيْهِ الشَّقَاءَ، فَيَدْخُلُ هَوُلَاءِ النَّارَ

الْحَدِيثُ الْخَامِسُ: أَخْرَجَ عِبِد الرِزاقِ، وَابْنُ جَرِيرٍ، وإِنِ المنذرِ، وَابْنُ أَبِي حَاتِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، جَمَعَ الله أَهْلَ الْفَتْرَةِ، وَالْمَعْثُوةَ، وَالْأَصَمَّ، وَالْأَبْكَمَ، وَالشَّيُوخَ الَّذِينَ لَمْ يُدْرِكُوا الْإسْلَامَ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ رَسُولًا أَنِ ادْخُلُو هَا النَّارَ، فَيَقُولُونَ: كَيْفَ وَلَمْ تَأْتِنَا رُسُلٌ؟ قَالَ: وَايْمُ اللَّهُ، لَوْ دَخَلُوهَا لَكَانَتْ عَلَيْهِمْ أَرْسِلُ إِلَيْهِمْ، فَيُطِيعُهُ مَنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يُطِيعَهُ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ {وَمَا كُنَّا بَرُيدُ أَنْ يُطِيعَهُ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ {وَمَا كُنَّا بَرُيدُ أَنْ يُطِيعَهُ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ {وَمَا كُنَّا مُعَذِينَ مَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} [الإسراء: 15] » إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَمِثْلُهُ لَا يُقَالُ

مِنْ قِبَلِ الرَّ أي، فَلَهُ حُكْمُ الرَّفْع

الْحَدِيثُ السَّادِسُ: أَخْرَجَ الْبَرَّ ارُ ، والحاكم في مُسْتَدْرَكِهِ، عَنْ تَوْبَانَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ جَاءَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَحْمِلُونَ أَوْتَانَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، فَيسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ، فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا لَمُ ثُرْسِلُ الْفَيْامَةِ جَاءَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَحْمِلُونَ أَوْتَانَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، فَيسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ، فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا لَكُ أَمْرٌ ، وَلَوْ أَرْسَلْتَ الْمِنْانَ اللَّهُ الْمُولِيَّةِ عَبَادِكَ، فَيَقُولُونَ حَتَّى إِذَا مَنْهُمْ إِنْ مَنْعَلَى مَا أَنْ يَعْمِدُوا إِلَى جَهَنَّمَ فَيَذُخُلُوهَا، فَيَنُولُونَ حَتَّى إِذَا مَنْهَا وَرَفِيرًا، فَرَخِعُوا إِلَى رَبِّهِمْ، فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا أَجِرْنَا مِنْهَا، فَيَقُولُ لَهُمْ: أَلَمْ تَزْعُمُوا أَنِّي إِنْ وَجَدُوا لَهَا تَعْيَّظُا وَرَفِيرًا، فَرَخِعُوا إِلَى رَبِّهِمْ، فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا أَجِرْنَا مِنْهَا، فَيَقُولُ لَهُمْ: أَلَمْ تَزْعُمُوا أَنِّي إِنْ مَرْبُكُمْ بِأَمْرِ تُطِيعُونِي؟ فَيَلْظُلُقُونَ حَتَّى إِذَا رَأَوْهَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرِ تُطِيعُونِي؟ فَيَلْظُلُقُونَ حَتَّى إِذَا رَبُقَا مِنْهَا فَادُخُلُوهَا فَاذَخُلُوهَا وَرَفِيرًا، فَوَلَى مَوَ الْيَقَهُمْ فَيَقُولُ إِلَيْهَا فَادْخُلُوهَا وَرَخِينَ؟ فَيَا مُنْهُمْ مَوَ الْيَقَهُمْ فَيَقُولُ: احْمَدُوا إِلَيْهَا فَادْخُلُوهَا وَرَجَعُوا فَقَالُوا: رَبَّنَا مِنْهَا، وَلَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَدْخُلَهَا، فَيَقُولُ: ادْخُلُوهَا دَاحِرِينَ، فَقَالَ النَّبُ عَلَيْهُمْ بَرْدًا وَسَلَامًا». قَالَ الحاكم: صَحِيعٌ عَلَى شَرْطِ اللْبُخَارِي وَمُسْلِمُ وَسَلَّمَ: لَوْ دَخَلُوهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ كَانَتْ عَلَيْهِمْ بَرْدًا وَسَلَامًا». قَالَ الحاكم: صَحِيعٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِي وَمُسْلِمُ وَسَلَّمَ الْمُ وَسُلَمَةً عَلَى شَرْطُ الْبُخَارِي وَمُسْلِمُ فَا أَوْلَ مَرَّةٍ كَانَتْ عَلَيْهُمْ بَرْدًا وَسَلَامًا». قَالَ الحاكم: صَحِيعٌ عَلَى شَرْفُو الْمَالِمُ فَي اللَّهُ الْمُعُلِي فَيْفُولُ الْمَالَامُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيقُولُ الْمُعْرَاقِهُمْ مَا أَوْلُ مَنْ أَلَامُ عَلَيْهُ مُولُولُونَ الْعُولُ مَا أَوْلُ مَا أَوْلُ مَرْدُا وَسَالَامًا مُولَامِ مُولِلُوهُ الْمُعْوْلِ الْمُلْعُلُ

الْحَدِيثُ السَّابِعُ: أَخْرَ جَ الطَّبَرَ انِيُّ، و أبو نعيم، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يُوْتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالْمَمْسُوخِ عَقْلًا، وَبِالْهَالِكِ فِي الْفَتْرَةِ، وَبِالْهَالِكِ صَغِيرًا، فَيَقُولُ الْمَمْسُوخُ عَقْلًا: يَا رَبِّ لَوْ آتَيْتَنِي عَقْلًا مَا كَانَ مَنْ آتَيْتَهُ عَقْلًا بِأَسْعَدَ بِعَقْلِهِ مِنِّي، وَذَكَرَ فِي الْهَالِكِ فِي الْفَتْرَةِ وَالصَّغِيرِ نَحْوَ ذَلِكَ، فَيَقُولُ الرَّبُ: عَمْ، فَيَقُولُ الرَّبُ: الْهَالِكِ فِي الْهَالِكِ فِي الْفَتْرَةِ وَالصَّغِيرِ نَحْوَ ذَلِكَ، فَيَقُولُ الرَّبُ: أَهْمَ مَا عَلَمْ اللَّالِ فَي الْفَتْرَةِ وَالصَّغِيرِ وَلَوْ دَخَلُوهَا مَا صَرَّيْهُمْ، وَلَوْ مَا مَا صَرَّيْهُمْ، فَتَلْمِعُونَ ؟ فَيَقُولُ الرَّبُ: فَيَقُولُ الرَّبُ: فَعَمْ، فَيَقُولُ الرَّبُ: فَيْكُولُ: الْأَهْمِنْ شَيْءٍ، فَيَرْجِعُونَ سِرَاعًا، ثُمَّ يَأْمُلُهُمُ الثَّانِيَةَ فَتَذُرُ جُ عَلَيْهِمْ فَرَ ائِصَ، فَيَظُنُونَ أَنَّهَا قَدْ أَهْلَكُتُ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ، فَيَرْجِعُونَ سِرَاعًا، ثُمَّ يَأْمُلُهُمُ التَّانِيَةَ فَيَرْجِعُونَ كَذَلِكَ، فَيَقُولُ الرَّبُ: قَبْلَ أَنْ أَخْلُقَكُمْ عَلِمْتُ مَا أَنْتُمْ عَامِلُونَ، وَعَلَى عِلْمِي خَلَقْتُكُمْ، وَ إِلَى عِلْمِ فَيَقُولُ الرَّبُ: قَبْلَ أَنْ أَخْلُقَكُمْ عَلِمْتُ مَا أَنْتُمْ عَامِلُونَ، وَعَلَى عِلْمِي خَلَقْتُكُمْ، وَ إِلَى عِلْمِي فَيَوْلُ الرَّبُ: عَقْلُلُ أَنْ أَخُلُقُكُمْ عَلِمْتُ مَا أَنْتُمْ عَامِلُونَ، وَعَلَى عِلْمِي خَلَقُتُكُمْ وَ إِلَى عَلْمُ فَيَقُولُ الرَّبُ: فَيْلُ أَنْ أَخْلُقُكُمْ عَلِمْتُ مَا أَنْتُمْ عَامِلُونَ، وَعَلَى عِلْمُونَ مَنْ مُنْ مَالِكُ فَيَقُولُ الرَّبُ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُعْلِقُونَ الْمَلُونَ الْمُعْلِقُونَ مَا لِلْمُ الْمُلِيلُونَ الْمُؤْتُ الْمُؤْنَ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ ا

قَالَ الْكِيَا الْهَرَّ السِيُّ فِي تَعْلِيقِهِ فِي الْأُصُولِ فِي مَسْأَلَةِ شُكْرِ الْمُنْعِمِ: اعْلَمْ أَنَّ الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ آرَاءُ أَهْلِ السُّنَةِ قَاطِبَةً أَنَهُ لَا مَدْرَكَ لِلْأَحْكَام سِوَى الشَّرْعِ الْمَنْقُولِ، وَ لَا يُتَلَقَّى حُكْمٌ مِنْ قَضِيَّاتِ الْعُقُولِ، فَأَمَّا مَنْ عَدَا أَهْلِ الْحَقِّ مِنْ طَبَقَاتِ الْخُقُولِ، فَالرَّ افِضَةِ، وَ الْكَرَّ امِيَّة، وَ الْمُعْتَزِلَة، وَ عَيْرِ هِمْ، فَإِنَّهُمْ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّ الْأَحْكَام مُنْقَسِمَة، الْحَقِّ مِنْ قَضِيَّاتِ الْعُقُولِ، قَالَ: وَأَمَّا نَحْنُ فَنَقُولِ، لَا يَجِبُ شَيْءُ فَمِنْهَا مَا يُتَلَقَّى مِنْ الشَّرْعِ الْمَنْقُولِ، وَمِنْهَا مَا يُتَلَقَّى مِنْ قَضِيبَاتِ الْعُقُولِ، قَالَ: وَأَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ: لَا يَجِبُ شَيْءُ فَمِنْهَا مَا يُتَلَقَّى مِنْ الْمَعْجِزَة تَمَكَّنَ الْعَاقِلُ مِنَ النَّظَرِ، فَقَوْلُ: لَا يُعِلَى الْوَاجِبُ شَيْءُ وَلَيْسَ بِعَلْقِ مِنَ الشَّرْعِ الْمَعْولُ: لَا يَعْلَمُ أَوْلُ الْوَاجِبَاتِ إِلَّا قَلْمِ اللَّهُ مِنَ النَّظُرِ فُونَ: مَا الْوَاجِبُ اللَّذِي هُوَ طَاعَةُ ولَيْسَ بِقُرْبَةٍ؛ وَلَيْلُ الْمُسْتَطْرِفُونَ: مَا الْوَاجِبُ الَّذِي هُوَ طَاعَةُ ولَيْسَ بِقُرْبَةٍ؛ وَجَوَابُهُ: أَنَّ النَظَرَ الَّذِي هُو أَوَّلُ الْوَاجِبَاتِ طَاعَةٌ وَلَيْسَ بِقُرْبَةٍ؛ لِأَنَّهُ يَنْظُرُ لِلْمَعْرِفَةِ، فَهُو مُطِيعً وَلَيْسَ بِقُرْبَةٍ؛ وَجَوَابُهُ: أَنَّ النَظَرَ الَّذِي هُو أَوَّلُ الْوَاجِبَاتِ طَاعَةٌ وَلَيْسَ بِقُرْبَةٍ؛ لِأَنَّهُ يَنْظُرُ لِلْمَعْرِفَةِ، فَهُو مُولِي الْمَاتِ الْمَالِي وَكِيسَ بِمُتَقَرِّبٍ؛ لِأَنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِلَيْكُولُ الْمَالِعُ وَلَا الْوَاجِبَاتِ طَاعَةٌ وَلَيْسَ بِقُرْبَةٍ؛ لِأَنَّهُ يَنْظُرُ لِلْمَعْرِفَةِ، فَهُو مُنْهُولُ الْوَاجِبَاتِ طَاعَةٌ وَلَيْسَ بِقُرْبَةٍ؛ لِأَنَّهُ وَلَيْسَ بِمُتَقَرِّبٍ؛ لِأَنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنْمُ الْمَالِقَ الْعَلْمُ الْوَاجِبَاتِ طَاعَةٌ وَلَيْسَ بِقُرْبَةٍ وَلَيْسَ وَلَا الْوَاجِبَاتِ الْمُسْتَطِرِهُ الْوَاجِبَاتِ الْمُؤْمِلُ الْمُنْتُولُ الْمَلْولِ الْمَوْلِ الْمُؤْمِلُولُ الْمَالِقَالُولُولُوا الْمَالِقُولُ الْمُؤْمِلُولُوا الْمَاقِلَ الْمَوْ الْمَالِمُ الْمَالِقُولُ الْمَوْمِ الْمُؤْمِلُولُوا الْمُؤْمِلُو

2/248

يَتَقَرَّبُ إِلَى مَنْ يَعْرِفُهُ، قَالَ: وَقَدْ ذَكَرَ شَيْخُنَا الْإِمَامُ فِي هَذَا الْمَقَامِ شَيْبًا حَسَنًا، فَقَالَ: قَبْلَ مَجِيءِ الرَّسُولِ تَتَعَارَضُ الْخَوَاطِرُ وَالطُّرُقُ، إِذْ مَا مِنْ خَاطِرٍ يَعْرِضُ لَهُ إِلَّا وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَدَّرِ أَنْ يَخْطُرَ خَاطِرٌ آخَرُ عَلَى تَتَعَارَضُ الْخَوَاطِرُ وَيَقَعُ الْعَقْلُ فِي حَيْرَةٍ وَدَهْشَةٍ، فَيَجِبُ التَّوَقُّفُ إِلَى أَنْ يَتْكَشِفَ الْغُمَّةُ، وَلَيْسَ ذَلِكَ نَقِيضِهِ، فَتَتَعَارَضُ الْخَوَاطِرُ وَيَقَعُ الْعَقْلُ فِي حَيْرَةٍ وَدَهْشَةٍ، فَيَجِبُ التَّوَقُّفُ إِلَى أَنْ تَتْكَشِفَ الْغُمَّةُ، وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا بِمَجِيءِ الرَّسُولِ، وَهَاهُنَا قَالَ الأستاذ أبو إسحاق: إِنَّ قَوْلَ " لَا أَدْرِي " نِصْفُ الْعِلْمِ، وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَّا بِمَجِيءِ الرَّسُولِ، وَهَاهُنَا قَالَ الأستاذ أبو إسحاق: إِنَّ قَوْلَ " لَا أَدْرِي " نِصْفُ الْعِلْمِ، وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ انْتَهَى عِلْمَ يَلِّولُهُ مَنْ دَقَّقَ فِي الْعِلْمِ وَعَرَفَ مَجَازِهِ الْعَقْلُ - وَهَذَا إِنَّمَا يَقُولُهُ مَنْ دَقَّقَ فِي الْعِلْمِ وَعَرَفَ مَجَازِهِ الْعَقْلُ - وَهَذَا إِنَّمَا يَقُولُهُ مَنْ دَقَّقَ فِي الْعِلْمِ وَعَرَفَ مَجَارِي الْعَقْلُ عَقْدُهُ الْتَهَى عَلْمَ عَلْمَ لَا يَوْلُهُ مَنْ دَقَّقَ فِي الْعِلْمِ وَعَرَفَ مَجَارِهِ وَيَقِفُ عِنْدَهُ الْتَهَى يَرْبُ

وَقَالَ الْإِمَامُ فَخْرِ الدينِ الرازِي فِي " الْمَحْصُولِ ": شَكْرُ الْمُنْعِمِ لَا يَجِبُ عَقْلَا خِلَافَا لِلْمُعْتَرِلَةِ؛ لَنَا أَنَّهُ لَوْ تَحَقَّقَ الْوُجُوبُ قَبْلَ الْبُعْتَةِ لَعُذَبَ تَارِكُهُ، فَلَا وُجُوبَ. أَمَّا الْمُلَازَمَةُ فَبَيِّنَةٌ. وَأَمَّا أَنَّهُ لَا تَعْذِيبَ فَلَقُولِهِ سُبْحَانَهُ: {وَمَا كُنَّا مُعَذَّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} [الإسراء: 15] نَفَى التَّعْذِيبَ إِلَى غَايَةِ الْبُعْثَةِ فَيَنْتَقِي، وَإِلَّا وَقَعَ الْخُلْفُ وَمَا كُنَّا مُعَذَّبِينَ حَتَّى نَبْعَثُ رَسُولًا} [الإسراء: 15] نَفَى التَّعْذِيبَ إِلَى غَايَةِ الْبُعْثَةِ فَيَنْتَقِي، وَإِلَّا وَقَعَ الْخُلْفُ

وَذَكَرَ أَتْبَاعُهُ مِثْلَ ذَلِكَ، كَصَاحِبِ " الْحَاصِلِ وَالتَّحْصِيلِ "، وَالْبَيْضَاوِيُّ فِي مِنْهَاجِهِ

وَقَالَ الْقَاضِي تاج الدين السبكي فِي شَرْح مُخْتَصَرِ ابن الحاجِب عَلَي مَسْأَلَةِ شُكْرِ الْمُنْعِمِ: تَتَخَرَّجُ مَسْأَلَةُ مَنْ لَمْ تَبْلُغُهُ الدَّعْوَةُ، فَعِنْدَنَا يَمُوتُ نَاجِيًا وَلَا يُقَاتَلُ حَتَّى يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ، وَهُوَ مَضْمُونٌ بِالْكَفَّارَةِ وَالدِّيَةِ، وَلَا لَمْ تَبْلُغُهُ الدَّعْوَةُ، فَعِنْدَنَا يَمُوتُ نَاجِيًا وَلَا يُقَاتَلُ حَتَّى يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ، وَهُوَ مَضْمُونٌ بِالْكَفَّارَةِ وَالدِّيَةِ، وَلَا لَمُ تَبْلُغُهُ الدَّعْوَةُ، فَعِنْدَنَا يَمُوتُ نَاجِيًا وَلَا يُقَاتَلُ حَتَّى يُدْعَى الصَّعِيمِ لَيَ

وَقَالَ الْبَغَوِيُّ فِي " التَّهْذِيبِ ": أَمَّا مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ فَلَا يَجُوزُ قَتْلُهُ قَبْلَ أَنْ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ قُتِلَ قَبْلَ أَنْ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَجَبَ فِي قَتْلِهِ الدِّيةُ وَالْكَفَّارَةُ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا يَجِبُ الضَّمَانُ بِقَتْلِهِ، وَأَصْلُهُ أَنَّهُ قَبْلَ أَنْ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَجَبَ فِي قَتْلِهِ الدِّيةُ وَالْكَفَّارَةُ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا يَجِبُ الضَّمَانُ بِقَتْلِهِ، وَعَنْدَنَا هُوَ غَيْرُ مَحْجُوجِ عَلَيْهِ قَبْلَ بُلُوغِ الدَّعْوَةِ إِلَيْهِ وَ إِلَيْهِ وَلَهِ: {وَمَا كُنَّا مُعَذَّبِينَ عِنْدَهُمْ مَحْجُوجٌ عَلَيْهِ قَبْلَ مَجِيءِ الرَّسُولِ، انْتَهَى جَنَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} [الإسراء: 15] فَثْبَتَ أَنَّهُ لَا خُجَّةَ عَلَيْهِ قَبْلَ مَجِيءِ الرَّسُولِ، انْتَهَى

وَقَالَ الرافعي فِي الشَّرْحِ: مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ لَا يَجُوزُ قَتْلُهُ قَبْلَ الْإعْلَامِ وَالدُّعَاءِ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَلَوْ قُتِلَ كَانَ مَضْمُونًا، خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَبُنِيَ الْخِلَافُ عَلَى أَنَّهُ مَحْجُوجٌ عَلَيْهِ بِالْعَقْلِ عِنْدَهُ، وَعِنْدَنَا مَنْ لَمَّ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَى مَضْمُونًا، خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَلَا تَتَوَجَّهُ الْمُؤَاخَذَةُ، قَالَ تَعَالَى: {وَمَا كُنَّا مُعَذَّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} [الإسراء: 15] لَا تَتْبُقَى النَّهَامِي الْمُؤَاخَذَةُ، قَالَ تَعَالَى: {وَمَا كُنَّا مُعَذَّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} [الإسراء: 15] النَّهَامِي النَّهُمَامُ مَا اللَّهُ الْمُؤَاخِدَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَاخِدَةُ اللَّهُ الْمُؤَاخِدَةُ اللَّهُ الْمُؤَاخِدُونَ الْمُؤَاخِدَةُ اللَّهُ الْمُؤَاخِدَةُ اللَّهُ الْمُؤَاخِدَةُ الْمُؤَاخِدَةُ الْمُؤَاخِدَةُ اللَّهُ الْمُؤَاخِدُونَ الْمُؤَاخِدَةُ الْمُؤَاخِدَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَاخِدَةُ اللَّهُ الْمُؤَاخِدَةُ الْمُؤَاخِدَةُ اللَّهُ الْمُؤَاخِدُونَ الْمُؤَاخِدَةُ اللَّهُ الْعَقْلُ عَلَيْهِ الْمُؤَاخِدُونَا مُ لَا لَعُونُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَاخِدُونَا اللَّهُ الْمُؤَاخِدُونَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَاخِدُ اللَّهُ الْمُؤَاخِدُةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَاخِدُ الْمُؤَاخُونَا الْمُؤَاخِدُونَا الْمُؤَاخِدُهُ اللَّهُ الْمُؤَاخِدُونَا الْمُؤَاخِدَةُ الْمُؤَاخِدُونَا الْمُؤَاخِدُونَا الْمُؤَاخِدُونَا الْمُؤَاخِدُونَا الْمُؤَاخِدُونَا الْمُؤَاخِدُونَا الْمُؤَاخِدُونِ الْمُؤَاخِدُ الْمُؤَاخِدُونَا الْمُؤَاخِدُونَا الْمُؤَاخِدُونَا الْمُؤَاخِدُونَا الْمُؤَاخِدُونَا الْمُؤَاخِدُونَا الْمُؤَاخُونَا الْمُؤَاخِدُونَا الْمُؤَاخِدُونَا اللَّهُ الْمُؤَاخِدُونَا الْمُؤَاخِدُونَا الْمُؤَاخِدُونَا الْمُؤَاخِلُونَا الْمُؤَاخِلُونَا الْمُؤَاخِلُونَا الْمُؤَاخِلُونَا الْمُؤَاخِلِي الْمُؤْمِنَافِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤَاخِلُونَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤَاخِلِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤَاخِلِقُونَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِلَا اللَّامِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَالْمُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ ا

وَقَالَ الْغَزَ الِيُّ فِي " الْبَسِيطِ ": مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ يُضْمَنُ بِالدِّيَةِ وَالْكَفَّارَةِ لَا بِالْقِصَاصِ عَلَى الصَّحِيحِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مُسْلِمًا عَلَى التَّحْقِيقِ، وَإِنَّمَا هُوَ فِي مَعْنَى الْمُسْلِمِ.

وَقَالَ ابن الرفعة فِي " الْكِفَايَةِ ": لِأَنَّهُ مَوْلُودٌ عَلَى الْفِطْرَةِ وَلَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ عِنَادٌ

## 2/249

وَقَالَ النووي فِي " شَرْحِ مُسْلِم " فِي مَسْأَلَةِ أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ: الْمَذْهَبُ الصَّحِيحُ الْمُخْتَارُ الَّذِي صَارَ إِلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ أَنَّهُمْ فِي الْجَنَّةِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَا كُنَّا مُعَذَبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} [الإسراء: 15] قَالَ: وَإِذَا كَانَ الْمُحَقِّقُونَ أَنَّهُمْ فِي الْجَنَّةِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَا كُنَّا مُعَذَبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} [الإسراء: 15] قَالَ: وَإِذَا كَانَ الْمُحَقِّقُونَ أَنَّهُمْ فِي الْجَنَّةِ؛ لَقَوْلُهُ أَوْلَى، انْتَهَى

فَإِنْ قُلْتَ: هَذَا الْمَسْلَكُ الَّذِي قَرَّرْتَهُ هَلْ هُو عَامٌّ فِي أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ كُلِّهِمْ؟ قُلْتُ: لَا، بَلْ هُو خَاصِّ بِمَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ دَعْوَةُ لَحِدٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ السَّابِقِينَ ثُمَّ أَصَرَّ عَلَى كُفْرِهِ فَهُو فِي النَّارِ قَطْعًا، وَهَذَا لا نِزَاعَ فِيهِ. وَأَمَّا الْأَبَوَإِنِ الشَّرِيفَانِ، فَالطَّاهِرُ مِنْ حَالِهِمَا مَا ذَهَبَتْ إلَيْهِ هَذِهِ الطَّائِفَةُ مِنْ عَدَم بُلُو غِهِمَا وَهَذَا لا نِزَاعَ فِيهِ. وَأَمَّا الْأَبُوإِنِ الشَّرِيفَانِ، فَالطَّاهِرُ مِنْ حَالِهِمَا مَا ذَهَبَتْ إلَيْهِ هَذِهِ الطَّائِفَةُ مِنْ عَدَم بُلُو غِهِمَا دَعْوَةُ أَحَدٍ، وَذَلِكَ لِمَجْمُوعِ أَمُورٍ: تَأَخُّرِ زَمَانِهِمَا، وَبُعْدِ مَا بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ السَّابِقِينَ، فَإِنَّ آخِرَ الْأَنْبِيَاءِ وَعُومَا وَعَيْنَ اللَّالَّالَهِ مَا الْأَنْبِيَاءِ السَّابِقِينَ، فَإِنَّ آخِرَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلُ بَعْتَةِ نَبِيِّنَا مَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَكَانَتِ الْفَتْرَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَعْثَةِ نَبِيِّنَا نَحْوَ سِتَمِائَةِ سَنَةٍ، وَقَدْ طَبَّقَ الْجَهْلُ الْأَرْضَ شَرْقًا وَغَرْبًا، وَفُقِدَ مَنْ يُعَرِّفُ الشَّرَائِعَ وَيُبَلِغُ الدَّعُونَةُ لَكَ إِنَانَ فِي الْمَالِيَةِ، وَقَدْ طَبَقَ الْجَهْلُ الْأَرْضَ شَرْقًا وَغَرْبًا، وَفُقِدَ مَنْ يُعَرِّفُ الشَّرَائِعَ وَيُبَلِغُهُ لَكُومَا تَقَلَّبُ فِي الْأَسْفَارِ سِوَى إِلَى الْمَدِينَةِ، وَلَا عَمَّرَا عُمْرًا طُويلا بِحَيْثُ يَقَعُ لَهُمَا فِيهِ التَتْقِيبُ وَ التَّقْتِيشُ، فَإِنَّ لَهُمَا تَقَلَّبُ فِي الْأَسْفَارِ سِوَى إِلَى الْمَدِينَةِ، وَلَا عَمَّرَا عُمْرًا عَمْرًا مَوْيلا بِحَيْثُ يَقَعُ لَهُمَا فِيهِ التَتَقْقِيبُ وَ التَقْتِيشُ، فَإِنَ

وَ الَّذِ النَّبِيِّ صَلَى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَمْ يَعِشْ مِنَ الْعُمْرِ إِلَّا قَلِيلًا

قَالَ الْإِمَامُ الحافظ صلاح الدين العلائي في كِتَابِهِ " الدُّرَّةِ السَّنِيَّةِ فِي مَوْلِدِ سَيِّدِ الْبَرِيَّةِ ": كَانَ سِنُ عبد الله حِينَ حَمَلَتْ مِنْهُ آمنة بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ عَامًا، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى الْمَدِينَةِ لِيَمْتَارَ مِينَ حَمَلَتُ مِنْهُ آمنة بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمْلٌ عَلَى الصَّحِيحِ، مِنْهَا تَمْرًا لِأَهْلِهِ، فَمَاتَ بِهَا عِنْدَ أَخْوَ اللهِ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمْلٌ عَلَى الصَّحِيحِ، النَّهَا تَمْرًا لِأَهْلِهِ، فَمَاتَ بِهَا عِنْدَ أَخْوَ اللهِ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمْلٌ عَلَى الصَّحِيحِ، اللهُ اللهُ عَلَى المَّامَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمْلٌ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ مَنْ بَنِي النَّجَارِ وَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمْلٌ عَلَى المَّامِنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ مِنْ بَنِي النَّجَارِ وَ النَّابِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمْلًا عَلَى المُحَمِّلُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ

وَأُمُّهُ قَرِيبَةٌ مِنْ ذَلِكَ، لَا سِيَّمَا وَهِيَ امْرَأَةٌ مَصُونَةٌ مُحَجَّبَةٌ فِي الْبَيْتِ عَنِ الْإجْتِمَاعِ بِالرِّجَالِ، وَالْغَالِبُ عَلَي النِّسَاءِ أَنَّهُنَّ لَا يَعْرِفْنَ مَا الرِّجَالُ فِيهِ مِنْ أَمْرِ الدِّيَانَاتِ وَالشَّرَائِعِ، خُصُوصًا فِي زَمَانِ الْجَاهِلِيَّةِ الَّذِي رِجَالُهُ لَا يَعْرِفُونَ ذَلِكَ فَضْلًا عَنْ نِسَائِهِ؛ وَلِهَذَا لَمَّا بُعِثَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَجَّبَ مِنْ بَعْثَتِهِ أَهْلُ مَكَةً وَقَالُوا: {وَلَوْ شَاءَ الله لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي وَقَالُوا: {وَلَوْ شَاءَ الله لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي وَقَالُوا: {وَلَوْ شَاءَ الله لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي وَقَالُوا: {وَلَوْ شَاءَ الله لَا أَنْكَرُوا ذَلِكَ، وَرُبَّمَا كَانُوا يَظُنُونَ آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ } [المؤمنون: 24] . فَلَوْ كَانَ عِنْدَهُمْ عِلْمٌ مِنْ بَعْثَةِ الرُّسُلِ مَا أَنْكَرُوا ذَلِكَ، وَرُبَّمَا كَانُوا يَظُنُونَ آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ } [المؤمنون: 24] . فَلَوْ كَانَ عِنْدَهُمْ عِلْمٌ مِنْ بَعْثَةِ الرُّسُلِ مَا أَنْكَرُوا ذَلِكَ، وَرُبَّمَا كَانُوا يَظُنُونَ أَلْ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُمْ لَمْ يَجِدُوا مَنْ يُلِلَّعُهُمْ شَرِيعَةَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ وَجُهَا وَقَوْدِ مَنْ يَعْرَفُهُمْ عَلَيْهِ مَا يَوْسَلَعُ مَا يَعْ وَجُهِمَا وَي عَذَا لَيْ عَلَيْهِ وَبَيْنَ زَمَنِ إِبْرَاهِيمَ أَزْيَدُ مِنْ ثَلَاثَةٍ آلَافِ سَنَةٍ، فَاتَّضَتَ بِذَلِكَ صِحَةُ دُخُولِهِمَا فِي هَذَا يَعْرِفُهَا، إِذْ كَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ زَمَنِ إِبْرَاهِيمَ أَزْيَدُ مِنْ ثَلَاثَةٍ آلَافِ سَنَةٍ، فَاتَّضَتَ بِذَلِكَ صِحَةُ دُخُولِهِمَا فِي هَذَا

## 2/250

ثُمَّ رَ أَيْتُ الشَّيْخَ عز الدين بن عبد السلام قَالَ فِي أَمَالِيهِ مَا نَصُّهُ: كُلُّ نَبِيٍّ إِنَّمَا أُرْسِلَ إِلَى قَوْمِهِ، إِلَّا نَبِيًّنَا صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَعَلَى هَذَا يَكُونُ مَا عَدَا قُوْمَ كُلِّ نَبِيٍّ مِنْ أَهْلِ الْفَتْرَةِ إِلَّا ذُرِّيَةَ النَّبِيِّ السَّابِقِ، فَإِنَّهُمْ مُخَاطَبُونَ بِبَعْثَةِ السَّابِقِ، إلَّا أَنْ تَدْرُسَ شِرِيعَةُ السَّابِقِ فَيَصِيرَ الْكُلُّ مِنْ أَهْلِ الْفَتْرَةِ. هَذَا كَلَامُهُ، فَبَانَ بَذَلِكَ أَنَّ مُخَاطَبُونَ بِبَعْثَةِ السَّابِقِ، إلَّا أَنْ تَدْرُسَ شَرِيعَةُ السَّابِقِ فَيَصِيرَ الْكُلُّ مِنْ أَهْلِ الْفَتْرَةِ بِلَا شَكُ؛ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ ذُرِّيَةٍ عِيسَى وَلَا مِنْ قَوْمِهِ، ثُمَّ يُرَشِّحُ مَا قَالَ حَافِظُ الْوَالِدَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْفَتْرَةِ بِلَا شَكُ؛ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ ذُرِّيَةٍ عِيسَى وَلَا مِنْ قَوْمِهِ، ثُمَّ يُرَشِّحُ مَا قَالَ حَافِظُ الْوَالِدَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْفَتْرَةِ بِلَا شَكَ؛ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ ذُرِّيَةٍ عِيسَى وَلَا مِنْ قُومِهِ، ثُمَّ يُرَشِّحُ مَا قَالَ حَافِظُ الْوَالِدِيْنِ الشَّرِيفَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْفَتْرَةِ بِلَا شَكَ؛ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ ذُرِّيَةٍ عِيسَى وَلَا مِنْ قُومِهِ، ثُمَّ يُرَشِّحُ مِا قَالَ حَافِظُ الْوَالِدَيْنِ الشَّرِيفَةِ عَلَى الْقَرْرَةِ بِلَا شَكَ؛ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ ذُرِّيَةٍ عِيسَى وَلَا مِنْ يُطِيعَا عِنْدَ الْإِمْتِكَانِ - أَمْرَان

أَحَدُهُمَا: مَا أَخْرَجَهُ الحاكم فِي " الْمُسْتَدْرَكِ " وَصَحَّحَهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ شَابٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: لَمْ أَرَ رَجُلًا كَانَ أَكْثَرَ سُوَالًا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ: «يَا رَسُولَ اللهِ أَرَ أَيْتَ أَبُواكَ فِي النَّارِ ؟ فَقَالَ: رَجُلًا كَانَ أَكْثَرَ سُوَالًا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ: «يَا رَسُولَ اللهِ أَر أَيْتَ أَبُواكَ فِي النَّارِ ؟ فَقَالَ: مَا سَأَلْتُهُمَا رَبِّي فَيُطِيعَنِي فِيهِمَا، وَ إِنِّي لَقَائِمٌ يَوْمَئِذِ الْمُقَامَ الْمُحَمُودَ. فَهَذَا الْحَدِيثُ يُشْعِرُ بِأَنْهُ يَرْتَجِي لَهُمَا فَيُوفَقَا لِلطَّاعَةِ إِذَا امْتُحِنَا حِينَئِذِ كَمَا يُمْتَحَنُ أَهْلُ الْفَتْرَةِ، الْحَيْرَ عِنْدَ قِيَامِهِ الْمَقَامَ الْمُقَامَ: سَلْ تُعْطَ، وَ اللهَ عُنْدَ قِيَامِهِ الْمَقَامَ الْمَقَامَ: سَلْ تُعْطَ، وَ اللهَ عُنْدَ قِيَامِهِ الْمَقَامُ الْمَقَامَ: سَلْ تُعْطَ، وَ اللهَ عُنْدَ قَيَامِهِ الْمَقَامُ الْمَقَامَ: سَلْ تُعْطَ، وَ اللهَ عُنْدَ قَيَامِهِ الْمَقَامُ الْمَقَامَ الْمَقَامَ الْمُقَامَ الْمُقَامَ الْمُعَلِهُ لَلْكُ فَي الْمُعَالَةُ عُلْكُ فِي الْمُعَالِمُ اللهُ الْمَقَامَ الْمُعَلِمُ الْمُقَامِ الْمُقَامَ الْمَقَامَ الْمُعَلِمُ الْمَقَامُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُقَامِ الْمُقَامِ الْمُعَلِمُ اللهَالَةُ عَلَالًا عَلَيْهُ الْمُقَامِ الْمُعَلِمُ الْمُعَامُ الْمَعَلَةُ الْمُ الْمُعَلِمُ الْمُقَامِ الْمُقَامِ الْمُقَامِ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُقَامِ الْمُعَامِلُهُ الْمُعَلِمُ الْمُؤَلِي الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَامُ الْمُعَلِمُ الْمُقَامِ الْمُقَامِ الْمُقَامِ الْمُعَلِمُ الْمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعَلَمُ الْمُعُمُ الْمُعُلِمُ اللْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللّهُ الْمُعْلَمُ

الْأَمْرُ الثَّانِي مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ جَرِيرٍ فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى} [الضحى: 5] قَالَ: مِنْ رَضَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يَدْخُلَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ النَّارَ ؛ وَسَلَّمَ أَنْ لِا يَدْخُلَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ النَّارَ ؛ وَلَهَمْ أَنْ يُطِيعُوا عِنْدَ الإِمْتِحَانِ . وَلِهَذَا عَمَّمَ الحافظ ابن حجر فِي قَوْلِهِ: الظَّنُّ بِآلِ بَيْتِهِ كُلِّهِمْ أَنْ يُطِيعُوا عِنْدَ الإِمْتِحَانِ

وَحَدِيثٌ ثَالِثٌ: أَخْرَجَ أبو سعيد فِي شَرَفِ النُّبُوَّةِ وَالْمُلَّا فِي سِيرَتِهِ، عَنْ عِمْرَ اِنَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَأَلْتُ رَبِّي أَنْ لَا يُدْخِلَ النَّارَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، فَأَعْطَانِي ذَلِكَ» . أُوْرَدَهُ الْحَافِظُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَأَلْتُ رَبِّي أَنْ لَا يُدْخِلَ النَّارَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، فَأَعْطَانِي ذَلِكَ» . أُوْرَدَهُ الْحَافِظُ .. " محب الدين الطبري فِي كِتَابِهِ " ذَخَائِر الْعُقْبَى

وَحَدِيثٌ رابع أَصْرَحُ مِنْ هَذَيْنِ: أَخْرَجَ تمام الرازي فِي فَوَائِدِهِ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ

اللهِ صَلَى الله عَليْهِ وَسَلَمَ: «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ شَفَعْتُ لِأَبِي وَأُمِّي وَعَمِّي أَبِي طالب وَأَخِ لِي كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ». أَوْرَدَهُ المحب الطبري - وَهُوَ مِنَ الْحُقَّاظِ وَالْفُقَهَاءِ - فِي كِتَابِهِ " ذَخَائِرِ الْعُقْبَى فِي مَنَاقِبِ ذَوِي الْجَاهِلِيَّةِ». أَوْرَدَهُ المحب الطبري - وَهُوَ مِنَ الْحُقَاظِ وَالْفُقَهَاءِ - فِي كِتَابِهِ " ذَخَائِرِ الْعُقْبَى فِي مَنَاقِبِ ذَوِي الْجَاهِلِيَّةِ». أَوْرَدَ فِي الصَّحِيحِ مِنْ تَخْفِيفِ الْعَذَابِ عَنْهُ الْقُرْبَى " وَقَالَ: إِنْ ثَبَتَ فَهُوَ مُؤَوَّلُ فِي أَبِي طَالب عَلَى مَا وَرَدَ فِي الصَّحِيحِ مِنْ تَخْفِيفِ الْعَذَابِ عَنْهُ الْقُرْبَى " وَقَالَ: إِنْ ثَبَتَ فَهُوَ مُؤَوَّلُ فِي أَبِي طَالب عَلَى مَا وَرَدَ فِي الصَّحِيحِ مِنْ تَخْفِيفِ الْعَذَابِ عَنْهُ

وَإِنَّمَا احْتَاجَ إِلَى تَأْوِيلِهِ فِي أبي طالب دُونَ الثَّلاَثَةِ: أبيهِ وَأُمِّهِ وَأَجْدِهِ - يَعْنِي مِنَ الرَّضَاعَةِ - لأَنَّ أبا طالب أُوانَّكُ أبا طالب أُدْرَكَ الْبَعْثَةَ وَلَمْ يُسْلِمْ، وَالثَّلاَثَةُ مَاثُوا فِي الْفَتْرَةِ

وَقَدْ وَرَدَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ أَضْعَفَ مِنْ هَذَا الطَّرِيقِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَخْرَجَهُ أبو نعيم وَقَدْ وَرَدَ هَذَا الْحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَخْرَجَهُ أبو نعيم

2/251

التَّصْرِيحُ بِأَنَّ الْأَخَ مِنَ الرَّضَاعَةِ

فَهَذِهِ أَحَادِيثُ عِدَّةٌ يَشُدُّ بَعْضُهَا بَعْضًا، فَإِنَّ الْحَدِيثَ الْضَعِيفَ يَتَقَوَّى بِكَثْرَةِ طُرُقِهِ، وَأَمْثَلُهَا حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَإِنَّ الْحَاكِم صَحَّحَهُ، وَمِمَّا يُرَشِّحُ مَا نَحْنُ فِيهِ مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا، قَالَ: ثَنَا القاسم بنِ هاشم السمسارِ، فَإِنَّ الحاكم صَحَّحَهُ، وَمِمَّا يُرَشِّحُ مَا نَحْنُ فِيهِ مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى ثَنَا مُقَاتِلُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّمْلِيُّ، عَنْ أَبِي معشر، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى ثَنَا مُقَاتِلُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّمْلِيُّ، عَنْ أَبِي معشر، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى . «اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَأَلْتُ رَبِّي أَبْنَاءَ الْعِشْرِينَ مِنْ أُمَّتِي فَوَهَبَهُمْ لِي

وَمِمَّا يَنْضَمُّ إِلَى ذَلِكَ - وَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَرِيحًا فِي الْمَقْصُود - مَا أَخْرَجَهُ الديلمي عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوَّلُ مَنْ أَشْفَعُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَهْلُ بَيْتِي، ثُمَّ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ». وَمَا أُوْرَدَهُ المحبِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الطبري فِي ذَخَائِرِ الْعُقْبَى، وَعَزَاهُ لأحمد فِي الْمَنَاقِبِ، عَنْ علي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الطبري فِي ذَخَائِرِ الْعُقْبَى، وَعَزَاهُ لأحمد فِي الْمَنَاقِبِ، عَنْ على قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مُعْشَرَ بَنِي هَاشِمٍ، وَالَّذِي بَعَثَتِي بِالْحَقِّ نَبِيًّا، لَوْ أَخَذْتُ بِحَلْقَةِ الْجَنَّةِ مَا بَدَأْتُ إِلَّا بِكُمْ». و هَذَا أَخْرَجَهُ (رَبُ لَكُمْ يَعْشَرَ بَنِي هَاشِمٍ، وَالَّذِي بَعَثَتِي بِالْحَقِّ نَبِيًّا، لَوْ أَخَذْتُ بِحَلْقَةِ الْجَنَّةِ مَا بَدَأْتُ إِلَّا بِكُمْ». و هَذَا أَخْرَجَهُ السَّمِ عَنْ أَنْسِ يَعْمَ عَنْ أَنْسِ اللهِ عَنْ مَنْ حَدِيثِ يغنم عَنْ أَنْسِ

وَمَا أَوْرَدَهُ أَيْضًا وَعَزَاهُ لِابْنِ الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَحِمِي لَا يَنْتَفِعُ، بَلَى حَتَّى تَبْلُغَ حَكَمَ - وَهُمْ أَحَدُ قَبِيلَتَيْنِ مِنَ الْيَمَنِ - إِنِّي لَأَشْفَعُ فَأُشَفَعُ، وَتَّى إِنَّ إِبْلِيسَ لَيَتَطَاوَلُ طَمَعًا فِي الشَّفَاعَةِ». وَنَحْوُ هَذَا مَا أَخْرَجَهُ لَمُ لَيَشْفَعُ لَهُ لَيَشْفَعُ فَيُشَفِّعُ، حَتَّى إِنَّ إِبْلِيسَ لَيَتَطَاوَلُ طَمَعًا فِي الشَّفَاعَةِ». وَنَحْوُ هَذَا مَا أَخْرَجَهُ الطَّبَرَ انِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَم هانئ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِي مَا لَيْلُمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا بَالُ أَوْقُومُ مِيْتُ مَنْ عَلْتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا بَيْتِي، وَإِنَّ شَفَاعَتِي تَنَاوَلُ حَاءً وَحَكَمَ

لَطِيفَةٌ: نَقَلَ الزركشي فِي " الْخَادِم "، عَنِ ابن دحِية، أَنَّهُ جَعَلَ مِنْ أَنْوَاعِ الشَّفَاعَاتِ التَّخْفِيفَ عَنْ أَبِي لهب فِي كُلْ يَوْمِ الثَّيْنِ؛ لِسُرُورِهِ بِوِ لَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِعْتَاقِهِ تَويية حِينَ بُشِّرَ بِهِ، قَالَ: وَإِنِّمَا هِيَ فِي كُلْ يَوْمِ الثَّيْنِ؛ لِسُرُورِهِ بِوِ لَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِعْتَاقِهِ تَويية حِينَ بُشِّرَ بِهِ، قَالَ: وَإِنِّمَا هِيَ كُلْ يَوْمِ الثَّيْنِ؛ لِسُرُورِهِ بِوِ لَادَةِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

تَنْبِيهُ: ثُمَّ رَأَيْتُ الْإِمَامَ أَبِا عِبدِ الله محمد بن خِلف الأبِي، بَسَطَ الْكَلَامَ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي " شَرْحِ مُسْلِم " عِنْدَ حَدِيثِ: «إِنَّ أَبِي وَ أَبَاكَ فِي النَّارِ» وَلَا تَنْفَعُهُ عَنْدَ حَدِيثِ: «إِنَّ أَبِي وَ أَبَاكَ فِي النَّارِ» وَلَا تَنْفَعُهُ . قُرْ ابَةُ الْأَقْرَبِينَ، ثُمَّ قَالَ: قُلْتُ: انْظُرْ هَذَا الْإِطْلَاقَ

. ﴿ وَقَدْ قَالَ السهيلي: ليْسَ لنَا أَنْ نَقُولَ ذلِكَ فَقَدْ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ لَا تُؤذُوا الأَحْيَاءَ بِسَبِّ الأَمْوَاتِ

وَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [الأحزاب: 57] وَلَعَلَّهُ يَصِحُّ مَا جَاءَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْقَ هَذَا، وَلَا يُعْجِزُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ سَأَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ، فَأَحْيَا لَهُ أَبُويْهِ، فَأَمَنَا بِهِ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْقَ هَذَا، وَلَا يُعْجِزُ الله سُبْحَانَهُ شَأَلُ الله سُبْحَانَهُ عَلَيْهِ الْعَرَبُ مِنْ عِبَادَةِ الْأَوْتَانِ فِي شَيْعٌ، ثُمَّ أَوْرَدَ قَوْلَ النووي، وَفِيهِ أَنَّ مَنْ مَاتَ فِي الْفَتْرَةِ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ الْعَرَبُ مِنْ عِبَادَةِ الْأَوْتَانِ فِي اللّهَ الْعَرَابُ مِنْ عِبَادَةِ الْأَوْتَانِ فِي اللّهَ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّ

## 2/252

وَلَيْسَ هَذَا مِنَ التَّعْذِيبِ قَبْلَ بُلُو غِ الدَّعْوَةِ؛ لِأَنَّهُ بَلَغَتْهُمْ دَعْوَةُ إِبْرَ اهِيمَ وَعَبْرِهِ مِنَ الرُّسُلِ، ثُمَّ قَالَ: قُلْتُ: تَأَمَّلْ مَا فِي كَلَامِهِ مِنَ التَّنَافِي؛ فَإِنَّ مَنْ بَلَغَتْهُمُ الدَّعْوَى لَيْسُوا بِأَهْلِ فَثْرَةٍ، فَإِنَّ أَهْلَ الْفَتْرَةِ هُمُ الْأُمَمُ الْكَائِنَةُ بَيْنَ أَزْمِنَةِ الرَّسُلِ، الَّذِينَ لَمْ يُرْسَلْ النَّهِمُ عِيسَى وَ لَا لَحَقُوا التَّانِيَ، كَالأَعْرَابِ الَّذِينَ لَمْ يُرْسَلْ النَّهِمْ عِيسَى وَ لَا لَحَقُوا النَّانِيِّ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْفَتْرَةُ بِهَذَا التَّقْسِيرِ تَشْمَلُ مَا بَيْنَ كُلِّ رَسُولَيْنِ، وَلَكِنَّ الْفُقَهَاءَ إِذَا تَكَلَّمُوا فِي النَّهِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْفَتْرَةُ بِهَذَا التَّقْسِيرِ تَشْمَلُ مَا بَيْنَ كُلِّ رَسُولَيْنِ، وَلَكِنَّ الْفُقَهَاءَ إِذَا تَكَلَّمُوا فِي النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلْمِ اللهِ الْفَتْرَةِ فَإِنَّمَا يَعْنُونَ النَّقِ بَيْنَ عِيسَى وَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَلَمَّا ذَلُتِ الْقَوَاطِعُ عَلَى أَنَّهُ لَا تَعْذِيبَ حَتَّى الْفَتْرَةِ فَإِنَّهُ اللهُ فَرْ مُعَذَيبِ الْمُعْرَاقِ فَإِنْ قُلْتَ: صَحَّتُ أَحَادِيثُ بِتَعْذِيبٍ أَهْلِ الْفَتْرَةِ كَصَاحِبِ الْمِحْجَنِ وَعَيْرِهِ فَاللهُ الْفَتْرَةِ عَلَيْهُ الْفَتْرَةِ كَاللهُ فَيْرُهُ مَعَذَيبِنَ ، فَإِنْ قُلْتَ: صَحَّتُ أَحَادِيثُ بِتَعْذِيبٍ أَهْلِ الْفَتْرَةِ كَصَاحِبِ الْمِحْجَنِ وَعَيْرِهِ فَيْرُهُ مُعَذَيبِ أَهُمْ غَيْرُهُ مُعَذَيبِينَ، فَإِنْ قُلْتَ: صَحَّتُ أَحَادِيثُ بِتَعْذِيبٍ أَهْلِ الْفَتْرَةِ كَصَاحِبِ الْمِحْجَنِ

بْقُلْتُ: أَجَابَ عَنْ ذَلِكَ عَقِيلُ بْنُ أَبِي طَالِبِ بِثَلَاثَةِ أَجْوِبَةٍ

الْأُوَّلُ: أَنَّهَا أَخْبَارُ آحَادٍ، فَلَا تُعَارِضُ الْقَاطِعَ

التَّانِي: قَصْرُ التَّعْذِيبِ عَلَى هَؤُلَاءِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالسَّبَبِ

الثَّالِثُ: قَصْرُ التَّعْذِيبِ الْمَذْكُورِ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ عَلَى مَنْ بَدَّلَ وَغَيَّرَ الشَّرَائِعَ، وَشَرَعَ مِنَ الضَّلَالِ مَا لَا يَعْذَرُ بِهِ، فَإِنَّ أَهْلَ الْفَتْرَةِ تَلَاثَةُ أَقْسَام

الْأُوَّلُ: مَنْ أَدْرَكَ التَّوْجِيدَ بِبَصِيرَتِهِ، ثُمَّ مِنْ هَوُ لَاءِ مَنْ لَمْ يَدْخُلْ فِي شَرِيعَتِهِ، كقس بن ساعدة، وزيد بن الْأُوَّلُ: مَنْ أَدْرَكَ التَّوْجِيدَ بِبَصِيرَتِهِ، تُتبع وَقَوْمِهِ عَنْ دَخَلَ فِي شَرِيعَةِ حَقِّ قَائِمَةِ الرَّسْم، كتبع وَقَوْمِهِ

الْقِسْمُ الثَّانِي: مَنْ بَدَّلَ، وَغَيَّرَ، وَأَشْرِكَ وَلَمْ يُوَحِّدْ، وَشَرَعَ لِنَفْسِهِ فَحَلَّلَ وَحَرَّمَ - وَهُمُ الْأَكْثَرُ - كعمرو بن لحي أَوَّلِ مَنْ سَنَّ لِلْعَرَبِ عِبَادَةَ الْأَصْنَامِ، وَشَرَعَ الْأَحْكَامَ، فَبَحَرَ الْبَحِيرَةَ، وَسَيَّبَ السَّائِبَةَ، وَوَصَلَ الْوَصِيلَةَ، وَحَمَى الْحَامِي، وَزَادَتْ طَائِفَةٌ مِنَ الْعَرَبِ عَلَى مَا شَرَعَهُ أَنْ عَبَدُوا الْجِنَّ وَالْمَلَائِكَة، وَحَرَقُوا الْبَنِينَ وَحَمَى الْحَامِي، وَزَادَتْ طَائِفَةٌ مِنَ الْعَرَبِ عَلَى مَا شَرَعَهُ أَنْ عَبَدُوا الْجِنَّ وَالْمَلَائِكَة، وَحَرَقُوا الْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ، وَاتَّخَذُوا بُيُوتًا جَعَلُوا لَهَا سَدَنَةً وَحُجَّابًا يُضَاهُونَ بِهَا الْكَعْبَةَ، كَاللَّاتِ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ

الْقِسْمُ الثَّالِثُ: مَنْ لَمْ يُشْرِكْ، وَلَمْ يُوَحِّدْ، وَلَا دَخَلَ فِي شَرِيعَةِ نَبِيٍّ، وَلَا ابْتَكَرَ لِنَفْسِهِ شَرِيعَةً، وَلَا اخْتَرَ عَ دِينًا، بَلْ بَقِيَ عُمْرَهُ عَلَى حَالِ غَفْلَةٍ عَنْ هَذَا كُلِّهِ، وَفِي الْجَاهِلِيَّةِ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ، فَإِذَا انْقَسَمَ أَهْلُ الْفَتْرَةِ إِلَى الثَّلاَتَةِ

الأقْسَامِ فَيُحْمَلَ مَنْ صَحَّ تَعْذِيبُهُ عَلَى أَهْلِ الْقِسْمِ الثَّانِي؛ لِكَفْرِ هِمْ بِمَا لَا يُعَذَبُونَ بِهِ. وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّالِثَ فَهُمْ أَهْلَ الْفَشْرَةِ حَقِيقَةً، وَهُمْ غَيْرُ مُعَذَّبِينَ لِلْقَطْعِ كَمَا تَقَدَّمَ. وَأَمَّا الْقِسْمُ الْأُوَّلُ فَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُلِّ مِنْ الْفَتْرَةِ حَقِيقَةً، وَهُمْ غَيْرُ مُعَذَّبِينَ لِلْقَطْعِ كَمَا تَقَدَّمَ. وَأَمَّا الْقِسْمُ الْأُوَّلُ فَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُلِّ مِنْ قَسَ وزيد: إِنَّهُ يُبْعَثُ أَمَّةً وَحْدَهُ. وَأَمَّا تَبِع وَنَحْوهُ فَحُكْمُهُمْ حُكْمُ أَهْلِ الدِّينِ النَّذِينَ دَخَلُوا فِيهِ، مَا لَمْ يَلْحَقْ أَحَدُ قَس وزيد: إِنَّهُ يُبْعَثُ أَمَّةً وَحْدَهُ. وَأَمَّا تَبِع وَنَحْوُهُ فَحُكْمُهُمْ الْإسْلَامَ النَّاسِخَ لِكُلِّ دِينٍ. انْتَهَى مَا أَوْرَدَهُ الْأَبِّيُ

## 2/253

الْمَسْلَكُ التَّانِي: أَنَّهُمَا لَمْ يَثْبُتْ عَنْهُمَا شِرْكٌ بَلْ كَانَا عَلَى الْحَنِيفِيَّةِ دِينِ جَدِّهِمَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، كَمَا كَانَ عَلَى عَلَيْهِ مَا وَهَذَا الْمَسْلَكُ ذَهَبَتْ إِلَيْهِ عَلَيْ فَلَ الْعَرَبِ، كزيد بن عمرو بن نفيل، وورقة بن نوفل، وَغَيْرِهِمَا، وَهَذَا الْمَسْلَكُ ذَهَبَتْ إِلَيْهِ طَائِفَة، مِنْهُمُ الْإِمَامُ فخر الدين الرازي: فَقَالَ فِي كِتَابِهِ " أَسْرَارِ التَّنْزِيلِ " مَا نَصُّهُ: قِيلَ: إِنْ آزِر لَمْ يَكُنْ وَالِدَ إِبْرَاهِيمَ، بَلْ كَانَ عَمَّهُ، وَاحْتَجُوا عَلَيْهِ بِوُجُوهٍ: مِنْهَا أَنَّ آبَاءَ الْأَنْبِيَاءِ مَا كَانُوا كُفَّارًا، وَيَذُلُّ عَلَيْهِ وُجُوهٌ: مِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: { الَّذِي يَرَ الْكَ حِينَ تَقُومُ - وَتَقَلْبَكُ فِي السَّاجِدِينَ } [الشعراء: 218 - 219] قِبلَ: مَعْنَاهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُلُ نُورَهُ مِنْ سَاجِدٍ إِلَى سَاجِدٍ، وَبِهَذَا التَّقْدِيرِ فَالْآيَةُ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ جَمِيعَ آبَاءِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتْفُلُ نُورَهُ مِنْ سَاجِدٍ إِلَى سَاجِدٍ، وَبِهَذَا التَقْدِيرِ فَالْآيَةُ دَالَةٌ عَلَى أَنَ جَمِيعَ آبَاءِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُ وَامُ مُسْلِمِينَ، وَحِبِنَدِ يَجِبُ الْقَطْعُ بِأَنَّ وَالِدَ إِبْرَاهِيمَ مَا كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، إِنَّمَا ذَاكَ عَمُّهُ، أَقْصَى مَا فِي كَانُوا مُسْلِمِينَ، وَحِبِنَذِ يَجِبُ الْقَطْعُ بِأِنَّ وَالِدَ إِبْرَاهِيمَ مَا كَانُ والْمُ فَرْنُ مُنْ الْكُلِّ وَلَاكُ مِنَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا كَانُوا مُشْرِكِينَ قُولُهُ اللَّاهِرِينَ إِلَى أَلْمِيمَ مَا كَانُ والْمُ الْوَلَاقِ بَيْنَهَا - وَجَبَ حَمْلُ الْآيَةِ عَلَى الْكُلِّ وَمَتَى صَحَّ ذَلِكَ ثَبَتَ أَنَّ وَالْا وَرَدَتِ كَانُ مِنْ عَبَدَةِ الْأُولُ مُنْ أَوْلُ أَنْقُلُ مِنْ أَصْدَلِ الطَاهِرِينَ إِلَى أَلْكُولُ السَّلَامِ اللَّاهِرِينَ إِلَى أَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا كَانُوا مُشَلِكُ اللَّاهِرِينَ إِلَى أَوْلُ أَنْقُلُ مِنْ أَصْدَلُ أَنْ اللَّهُ وَلَا أَلْكُلُ أَنْفُلُ مَنْ أَصَالَابِ الْطَاهِرِينَ إِلَى أَلْمُ وَلَا مُنَافِاهُ بَيْنَا الللَّاهِرِينَ إِلَى أَلْوَا مُنْ أَوْلُ الْقُولُ مَلَ الللَّهُ عَلَيْهُ السَّلَكُ أَلُهُ الْمُعَلَى عَلَى اللَّهُ

وَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ } [التوبة: 28] فَوَجَبَ أَنْ لَا يَكُونَ أَحَدٌ مِنْ أَجْدَادِهِ مُشْرِكًا - هَذَا كَلَامُ الْإَمَامِ فَخر الدين بِحُرُوفِهِ، وَنَاهِيكَ بِهِ إِمَامَةً وَجَلَالَةً، فَإِنَّهُ إِمَامُ أَهْلِ السُّنَّةِ فِي زَمَانِهِ، وَالْقَائِمُ بِالرَّدِ عَلَى فِرَقِ الْإِمَامِ فَخر الدين بِحُرُوفِهِ، وَالْقَائِمُ بِالرَّدِ عَلَى وَلَقِ الْمُبْتَدِعَةِ فِي وَقْتِهِ، وَالْقَائِمُ الْمُائِةِ السَّادِسَةِ الْمُنْتَدِعَةِ فِي وَقْتِهِ، وَالْأُمَّةِ أَمْرَ دِينِهَا. وَعِنْدِي فِي نُصْرَةٍ هَذَا الْمُسْلَكِ وَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْإِمَامُ فخر الدين أُمُورٌ : إِيْهَ إِلْمَامُ فخر الدين أُمُورٌ

أَحَدُهَا: دَلِيلٌ اسْتَنْبَطْتُهُ مُرَكَّبٌ مِنْ مُقَدِّمَتَيْنِ، الْأُولَى: أَنَّ الْأَحَادِيثَ الصَّحِيحَةَ [دَلَّتْ] عَلَى أَنَّ كُلَّ أَصْلِ مِنْ أَحَدُهَا: دَلِيلٌ اسْتَنْبَطْتُهُ مُرَكَّبٌ مِنْ مُقَدِّمِتَيْنِ، الْأُولَى: أَنَّ الْأُحَادِيثَ الصَّحيحَةَ [دَلَّتْ] عَلَى أَنْ كُلُ أَصْلِ مِنْ أَفْضَلِهِمْ . أُصُولِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آدَمَ إِلَى أَبِيهِ عبد الله، فَهُوَ مِنْ خَيْرِ أَهْلِ قَرْنِهِ وَأَفْضَلِهِمْ

وَالثَّانِيَةُ: أَنَّ الْأَحَادِيثَ وَالْآثَارَ دَلَّتْ عَلَى أَنَّهُ لَمْ تَخْلُ الْأَرْضُ مِنْ عَهْدِ نُوحِ أَوْ آدَمَ إِلَى يَعْثَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ مِنْ نَاسٍ عَلَى الْفِطْرَةِ، يَعْبُدُونَ الله وَيُوحِدُونَهُ، وَيُصَلُّونَ لَهُ، وَبِهِمْ تُحْفَظُ الْأَرْضُ، وَلَوْ لاَهُمْ لَهَلَكَتِ الْأَرْضُ وَمَنْ عَلَيْهَا. وَإِذَا قَارَنْتَ بَيْنَ هَاتَيْنِ الْمُقَدِّمَتَيْنِ، أَنْتِجَ مِنْهَا قَطْعًا أَنَّ آبَاءَ الْأَرْضُ، وَلَوْ لاَهُمْ لَهَلَكِتِ الْأَرْضُ وَمَنْ عَلَيْهَا. وَإِذَا قَارَنْتَ بَيْنَ هَاتَيْنِ الْمُقَدِّمَتَيْنِ، أَنْتِجَ مِنْهَا قَطْعًا أَنَّ آبَاءَ النَّاسُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنُ فِيهِمْ مُشْرِكٌ لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ فِي كُلِّ مِنْهُمْ أَنَّهُ مِنْ خَيْرِ قَرْنِهِ، فَإِنْ كَانُوا غَيْرَهُمْ وَهُمْ عَلَى الشَّرْكِ لَزِمَ أَحَدُ أَمْرَيْنِ: إِمَّا أَنْ النَّاسُ الْذِينَ هُمْ عَلَى الشَّرْكِ لَزِمَ أَحَدُ أَمْرَيْنِ: إِمَّا أَنْ النَّاسُ الْذِينَ هُمْ عَلَى الشَّرْكِ لَزِمَ أَحَدُ أَمْرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ غَيْرُهُمْ خَيْرًا مِنَ الْمُسْلِمِ، وَهُو بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ غَيْرُهُمْ خَيْرًا مِنَ الْمُسْلِمِ، وَهُو بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ غَيْرُهُمْ خَيْرًا مِنْ الْمُسْلِمِ، وَهُو بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ غَيْرُهُمْ خَيْرًا مِنْهُمْ، وَهُو بَاطِلٌ بَالْإِجْمَاعِ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ غَيْرُهُمْ خَيْرًا مِنْهُمْ، وَهُو بَاطِلٌ بَالْإِجْمَاعِ وَالْمَالِمِ لَعْلَى الْمُسْلِمِ وَهُو بَاطِلٌ بَالِكُ إِنْ كَانُوا عَيْرُونَ غَيْرُهُمْ خَيْرًا مِنْهُمْ، وَهُو بَاطِلٌ بَالْمُ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمِ وَالْمَالِمُ الْمُعْمَاعِ مَا لَالْمُسْلِمِ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمِ الْمُ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمِ اللْمُسْلِمِ الْمُسْلِمِ عَلَى اللْمُهُمْ وَلَهُ مَلْمُ الْمُ الْمُعْمِ الْمَالِمِ اللْمُ الْمُعْمِ الْمُ الْمُ الْمُولُ الْمُ الْمُ الْمُولِ الْمُ الْمُولُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُولُولُ الْمُ الْمُ ا

## 2/254

الصَّحِيحَةِ، فَوَجَبَ قَطْعًا أَنْ لَا يَكُونَ فِيهِمْ مُشْرِكٌ؛ لِيَكُونُوا مِنْ خَيْرِ أَهْلِ الْأَرْضِ كُلُّ فِي قَرْنِهِ السَّهِ عَلْيهِ فَرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ذِكْرُ أَدِلَّةِ الْمُقَدِّمَةِ الْأُولَى: أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيجِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

. ﴿ وَسَلَمَ: ﴿ بُعِثْتُ مِنْ خَيْرِ قَرُونِ بَنِي آدَمَ قَرْنًا فَقَرْنًا ، حَتَّى بُعِثْتُ مِنَ الْقَرْنِ الَّذِي كَنْتُ فِيهِ

وَ أَخْرَ جَ الْبَيْهَقِيُّ فِي " دَلَائِلِ النُّنُوَّةِ "، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا افْتَرَقَ النَّاسُ فِرْقَتَيْنِ إِلَّا جَعَلَنِي اللَّهُ فِي خَيْرِ هِمَا، فَأَخْرِ جْتُ مِنْ بَيْنِ أَبَوَيَّ، فَلَمْ يُصِبْنِي شَيْءٌ مِنْ عَهْدِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَخَرَجْتُ فِرْ قَتْهَيْنُ إِلَّا جَعَلَنِي اللهِ فِي خَيْرِ هِمَا، فَأَخْرِ جْتُ مِنْ الْدُنْ آدَمَ حَتَّى اثْتَهَيْتُ إِلَى أَبِي وَأُمِّي، فَأَنَا خَيْرُكُمْ نَفْسًا وَخَيْرُكُمْ أَبًا . «مِنْ نِكَاحٍ وَلَمْ أَخْرُ جْ مِنْ سِفَاحٍ مِنْ لَدُنْ آدَمَ حَتَّى اثْتَهَيْتُ إِلَى أَبِي وَأُمِّي، فَأَنَا خَيْرُكُمْ نَفْسًا وَخَيْرُكُمْ أَبًا

وَ أَخْرَجَ أِبُو نعيم فِي " دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ " مِنْ طُرُق، عَنِ إِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَمْ يَزَلِ اللَّهُ يَنْقُلُنِي مِنَ الْأَصْلَابِ الطَّيِّبَةِ إِلَى الْأَرَّ حَامِ الطَّاهِرَةِ مُصَفَّى مُهَذَّبًا، لَا تَنْشَعِبُ شُعْبَتَانِ إِلَّا كُنْتُ فِي «لَمْ يَزَلِ اللَّهُ يَنْقُلُنِي مِنَ الْأَصْلَابِ الطَّيِّبَةِ إِلَى الْأَرَّ حَامِ الطَّاهِرَةِ مُصَفَّى مُهَذَّبًا، لَا تَنْشَعِبُ شُعْبَتَانِ إِلَّا كُنْتُ فِي «لَمْ يَزَلِ اللَّهُ يَنْقُلُنِي مِنَ الْأَصْلَابِ الطَّيِّبَةِ إِلَى الْأَرَّ حَامِ الطَّاهِرَةِ مُصَفَّى مُهَدَّبًا، لَا تَنْشَعِبُ شُعْبَتَانِ إِلَّا كُنْتُ فِي «خَيْرِهِمَا

وَ أَخْرَجَ مُسْلِمٌ، وَ التَّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، عَنْ وَ الْآَنَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهُ اصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ بَنِي كِنَانَةَ، وَ اصْطَفَى مِنْ بَنِي كِنَانَةَ قُرَيْشًا، اصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ بَنِي كِنَانَةَ، وَ اصْطَفَانِي مِنْ بَنِي كِنَانَةَ قُرَيْشًا، . «وَ اصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ بَنِي هَاشِم، وَ اصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِم .

وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْحَافِظُ أَبُو الْقَاسِم حَمْزَةُ بْنُ بُوسُفَ السَّهْمِيُّ فِي فَضَائِلِ العباس، مِنْ حَدِيثِ واثلة بِلَفْظِ: «إِنَّ اللهَ الْمُطَفَى مِنْ وَلَدِ إِبْرَاهِيمَ إِسْمَاعِيلَ، ثُمَّ اصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إِبْرَاهِيمَ إِسْمَاعِيلَ، ثُمَّ اصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إِبْرَاهِيمَ إِسْمَاعِيلَ، ثُمَّ اصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، ثُمَّ اصْطَفَى مِنْ كِنَانَة قُرَيْشًا، إِسْمَاعِيلَ نِزَارَ، ثُمَّ اصْطَفَى مِنْ وَلَدِ نِزَارَ مُضَرَ، ثُمَّ اصْطَفَى مِنْ مُضَرَ كِنَانَة، ثُمَّ اصْطَفَى مِنْ كِنَانَة قُرَيْشًا، ثُمَّ اصْطَفَانِي مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَوْرَدَهُ المحب الطبري فِي " ذَخَائِرِ الْمُعْتَبَى ." الْمُطَلِبِ» . أَوْرَدَهُ المحب الطبري فِي " ذَخَائِرِ الْمُعْتَبَى

وَ أَخْرَجَ ابن سعد فِي طَبَقَاتِهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُ الْعَرَبِ مُضَرُ، وَخَيْرُ بَنِي هَاشِمِ بَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَاللهِ مَا افْتَرَقَ وَخَيْرُ بَنِي هَاشِمِ بَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَاللهِ مَا افْتَرَقَ وَخَيْرُ بَنِي هَاشِمِ بَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَاللهِ مَا افْتَرَقَ وَخَيْرُ مُضَرَ بَنُو عَبْدِ مَنَافٍ، [وَخَيْرُ بَنِي مَنَافٍ، [وَخَيْرُ بَنِي مَنَافٍ، وَاللهِ مَا افْتَرَقَ وَخَيْرِ هِمَا . «فِرْ قَتَانِ مُنْذُ خَلَقَ اللهُ آدَمَ إِلَّا كُنْتُ فِي خَيْرِ هِمَا

وَ أَخْرَجَ الطَّبَرَ انِيُّ، وَ الْبَيْهَقِيُّ، وأبو نعيم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ، فَاخْتَارَ مِنَ الْخَلْقِ بَنِي آدَمَ، وَاخْتَارَ مِنْ بَنِي آدَمَ، وَاخْتَارَ مِنْ الْغَرَبِ، وَاخْتَارَ مِنْ الْغَرَبِ مُضَرَ، وَاخْتَارَ مِنْ الْعَرَبِ مُضَرَ، وَاخْتَارَ مِنْ فَرَيْشِ بَنِي هَاشِم، وَاخْتَارَ نِي مِنْ بَنِي هَاشِم، فَأَنَّا مِنْ خِيَارِ إِلَى خِيَارِ

وَ أَخْرَ جَ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَ الْبَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ أَخْرَ جَ التَّرْمِذِيُّ وَصَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ حِينَ خَلَقِي مِنْ خَيْرِ خَلْقِهِ، ثُمَّ حِينَ خَلَقَ الْقَبَائِلَ جَعَلَنِي مِنْ

## 2/255

خَيْرِ هِمْ قَبِيلَةً، وَحِينَ خَلَقَ الْأَنْفُسَ جَعَلَنِي مَنْ خَيْرِ أَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ حِينَ خَلَقَ الْبُيُوتَ جَعَلَنِي مَنْ خَيْرِ بَيُوتِهِمْ، فَأَنَا . «خَيْرُ هُمْ بَيْتًا وَخَيْرُ هُمْ نَفْسًا

وَ أَخْرَ جَ الطَّبَرَ انِيُّ، وَ الْبَيْهَقِيُّ، و أبو نعيم، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ قَسَمَ الْخَلْقَ قِسْمَیْنِ، فَجَعَلَنِي فِي خَیْرِ هِمَا قِسْمًا، ثُمَّ جَعَلَ الْقِسْمَیْنِ أَثْلَاتًا، فَجَعَلَنِي فِي خَیْرِ هَا تُلُثًا، ثُمَّ جَعَلَ الْقَبَائِلَ بُیُوتًا، فَجَعَلَنِي فِي خَیْرِ هَا بَیْتًا . «الْأَثْلَاثَ فَجَعَلَنِي فِي خَیْرِ هَا بَیْتًا وَأَخْرَجَ أَبُو عَلِيٍّ بْنُ شَاذَانَ فِيمَا أَوْرَدَهُ المحب الطبري فِي " ذَخَائِرِ الْعُقْبَى "، وَهُوَ فِي " مُسْنَدَ الْبَرَّارِ "، عَنِاسِ قَالَ: «دَخَلَ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشِ عَلَى صفية بنت عبد المطلب، فَجَعَلُوا يَتَفَاخَرُونَ وَيَذْكُرُونَ الْجَاهِلِيَّة، فَقَالَوا: تَنْبُثُ النَّخْلَةُ أُو الشَّجَرَةُ فِي الْأَرْضِ الْجَاهِلِيَّة، فَقَالَوا: تَنْبُثُ النَّخْلَةُ أُو الشَّجَرَةُ فِي الْأَرْضِ الْكِبَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ صفية لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعَضِبَ وَأَمَرَ بلالا فَنَادَى فِي النَّاسِ، فَقَامَ عَلَى الْكِبَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ صفية لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَغَضِبَ وَأَمَرَ بلالا فَنَادَى فِي النَّاسِ، فَقَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ أَنَا؟ قَالُوا: أَنْتَ رَسُولُ اللهِ. قَالَ: انْسُبُونِي, قَالُوا: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ فَوَاللهِ فَوَاللهِ إِنِّى لَافُضَلُهُمْ أَصْلًا وَخَيْرُهُمْ مَوْضِعًا . «الْمُطَلِبِ، قَالَ: فَمَا بَالُ أَقْوَام يُنْزِلُونَ أَصْلِي؟ فَوَ اللهِ إِنِّى لَأَفْضَلُهُمْ أَصْلًا وَخَيْرُهُمْ مَوْضِعًا

وَ أَخْرَ جَ الحاكم عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: «بَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ قَوْمًا نَالُوا مِنْهُ فَقَالُوا: إِنَّمَا مَثَلُ مُحَمَّدٍ كَمَثَلِ نَخْلَةٍ نَبَتَتُ فِي كُنَاسٍ، فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ خَلْقَهُ مَثَلُ مُحَمَّدٍ كَمَثَلِ نَخْلَةٍ نَبَتَتُ فِي كُنَاسٍ، فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ خَلْقَهُ فَجَعَلَهُمْ فِرُ قَتَيْنِ، فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِ الْفُرْقَتَيْنِ، ثُمَّ جَعَلَهُمْ قَبَائِلَ، فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِ هِمْ بَيْتًا، ثُمَّ قَالَ: أَنَا خَيْرُكُمْ قَبِيلًا وَخَيْرُكُمْ بَيْتًا . . . «فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِ هِمْ بَيْتًا، ثُمَّ قَالَ: أَنَا خَيْرُكُمْ قَبِيلًا وَخَيْرُكُمْ بَيْتًا

وَ أَخْرَجَ الطَّبَرَ انِيُّ فِي " الْأَوْسَطِ " وَالْبَيْهَقِيُّ فِي " الدَّلَائِلِ "، عَنْ عائشة قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَالَ لِي جِبْرِيلُ: قَلَّبْتُ الْأَرْضَ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، فَلَمْ أَجِدْ رَجُلًا أَفْضَلَ مِنْ مُحَمَّدٍ، وَلَمْ أَجِدْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَنِي أَبِ أَفْضَلَ مِنْ بَنِي هَاشِم .

قَالَ الحافظ ابن حجر فِي أَمَالِيهِ: لَوَائِحُ الصِّحَّةِ ظَاهِرَةٌ عَلَى صَفَحَاتِ هَذَا الْمَثْنِ، وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْخَيْرِيَّةَ وَ الْإصْطِفَاءَ وَ الْإِخْتِيَارَ مِنَ اللَّهِ، وَ الْأَفْضَلِيَّةَ عِنْدَهُ لَا تَكُونُ مَعَ الشَّرِّكِ.

ذِكْرُ أَدِلَّةِ الْمُقَدِّمَةِ الثَّانِيَةِ: قَالَ عبد الرزاق فِي " الْمُصَنَّفِ "، عَنْ معمر ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قَالَ ابْنُ الْمُعَدِّمَةِ الشَّهِ الدَّهْرِ فِي الْأَرْضِ سَبْعَةُ الْمُسَيَّبِ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ: لَمْ يَزَلْ عَلَى وَجْهِ الدَّهْرِ فِي الْأَرْضِ سَبْعَةُ

#### 2/256

مُسْلِمُونَ فَصَاعِدًا فَلَوْ لَا ذَلِكَ هَلَكَتِ الْأَرْضُ وَمَنْ عَلَيْهَا - هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ - وَمِثْلُهُ لَا يُقَالُ مِنْ قِبَلِ الرَّأْي فَلَهُ حُكْمُ الرَّفْع، وَقَدْ أَخْرَجَهُ ابن المنذر فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ الدبري عَنْ عبد الرزاق

وَ أَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ: لَمْ تَبْقَ الْأَرْضِ إِلَّا وَفِيهَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ يَدْفَعُ اللَّهُ بِهِمْ وَأَخْرَجُ ابْنُ جَرِيرٍ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ: لَمْ تَبْقَ الْأَرْضِ وَتَخْرُجُ بَرَكَتُهَا إِلَّا زَمَنَ إِبْرَاهِيمَ فَإِنَّهُ كَانَ وَحْدَهُ

وَ أَخْرَجَ ابن المنذر فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ} [البقرة: 38] الْآيَة، قَالَ: مَا زَالَ لِللهِ فِي الْأَرْضِ أَوْلِيَاءُ مُنْذُ هَبَطَ أَدَمُ، مَا أَخْلَى اللهُ الْأَرْضَ تَبِعَ هُدَايَ} [البقرة: 38] الْآيَة، قَالَ: مَا زَالَ لِللهِ فِي الْأَرْضِ أَوْلِيَاءُ مُنْذُ هَبَطَ أَدُمُ، مَا أَخْلَى اللهِ بِطَاعَتِهِ . لِإَبْلِيسَ إِلّا وَفِيهَا أَوْلِيَاءُ لَهُ يَعْمَلُونَ لِللهِ بِطَاعَتِهِ

وَقَالَ الْحَافِظُ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: رَوَى ابن القاسم عَنْ مالك قَالَ: بَلَغَنِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَزَالُ . يَلُونَ فَلِي عُمَرَ بْنُ عَبُّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَزَالُ . يَلِّهِ تَعَالَى فِي الْأَرْضِ وَلِيٍّ مَا دَامَ فِيهَا لِلشَّيْطَانِ وَلِيٍّ

وَ أَخْرَجَ الأَرْرِقِي فِي تَارِيخِ مَكَة عَنْ زهير بن محمد قَال: لمْ يَزَلَ عَلى وَجْهِ الأَرْضِ سَبْعَةَ مُسْلِمُونَ فَصَاعِدًا لَوْلَا ذَلِكَ لَأُهْلِكَتِ الْأَرْضُ وَمَنْ عَلَيْهَا

وَ أَخْرَ جَ الجندي فِي فَضَائِلِ مَكَّةَ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: لَمْ يَزَلْ عَلَى الْأَرْضِ سَبْعَةٌ مُسْلِمُونَ فَصَاعِدًا، لَوْ لَا ذَلِكَ وَمَنْ عَلَيْهَا . هَلَكَتِ الْأَرْضُ وَمَنْ عَلَيْهَا

وَ أَخْرَجَ الْإِمَامُ أحمد فِي الزُّهْدِ عَنْ كعب قَالَ: لَمْ يَزَلْ بَعْدَ نُوحِ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ يُدْفَعُ بِهِمُ الْعَذَابُ

وَ أَخْرَ جَ الخلال فِي كَرَ امَاتِ الْأَوْلِيَاءِ عَنْ زَ اذَانَ قَالَ: مَا خَلَتِ الْأَرْضُ بَعْدَ نُوحٍ مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ فَصَاعِدًا يَدْفَعُ . الله بِهِمْ عَنْ أَهْلِ الأَرْضِ

وَ أَخْرَجَ ابن المنذر فِي تَفْسِيرِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ فِي قَوْلِهِ: {رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّةٍ إَبْرَاهِيمَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَاسٌ عَلَى الْفِطْرَةِ يَعْبُدُونَ ذُرِّيَّةٍ إِبْرَاهِيمَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَاسٌ عَلَى الْفِطْرَةِ يَعْبُدُونَ أَرِّيَّةٍ إِبْرَاهِيمَ - صَلَّى الله عَلَى الله عَلَى

وَ أَخْرَ جَ الْبَزَّ ارُ فِي مُسْنَدِهِ، وَ ابْنُ جَرِيرٍ، و ابن المنذر، وَ ابْنُ أَبِي حَاتِم فِي تَفَاسِيرِهم، و الحاكم فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَ أَخْرَ جَ الْبَزَّ الْ فَي مُسْنَدِهِ، و البقرة: 213 [البقرة: 213

#### 2/257

قَالَ: كَانَ بَيْنَ آدَمَ وَنُوحٍ عَشَرَةُ قُرُونٍ كُلُّهُمْ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْحَقِّ فَاخْتَلَفُوا فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيْنَ، قَالَ: وَكَذَلِكَ . قَالَ: كَانَ بَيْنَ آدَمَ وَنُوحٍ عَشَرَةُ قُرُونٍ كُلُّهُمْ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: "كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا .

وَ أَخْرَجَ أَبُو يَعْلَى وَ الطَّبَرَ انِيُّ وَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: {كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً} . [اللَّبقرة: 213] قال: عَلَى الْإِسْلَام كُلُّهُمْ

وَ أَخْرَ جَ ابْنُ أَبِي حَاتِم عَنْ قَتَادَةَ فِي الْآيَةِ قَالَ: ذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ آدَمَ وَنُوحٍ عَشَرَةُ قُرُونِ كُلُّهُمْ عَلَى الْهُدَى وَعَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْحَقِّ ثُمَّ اخْتَلَفُوا بَعْدَ ذَلِكَ فَبَعَثَ اللهُ نُوحًا، وَكَانَ أَوَّلَ رَسُولٍ أَرْسَلَهُ اللهُ اللهُ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ. وَعَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْحَبَقَاتِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا بَيْنَ نُوحٍ إِلَى آدَمَ مِنَ الْآبَاءِ كَانُوا عَلَى وَأَخْرَ جَ ابن سعد فِي الطَّبَقَاتِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا بَيْنَ نُوحٍ إِلَى آدَمَ مِنَ الْآبَاءِ كَانُوا عَلَى . وَأَخْرَجَ ابن سعد فِي الطَّبَقَاتِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا بَيْنَ نُوحٍ إِلَى آدَمَ مِنَ الْآبَاءِ كَانُوا عَلَى . الْإسْلام

وَ أَخْرَجَ ابن سعد مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدِ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَكرِمة قَالَ: كَانَ بَيْنَ آدَمَ وَنُوحٍ عَشَرَةُ قُرُونِ كُلُّهُمْ عَلَى الْإِسْلَام، وَفِي التَّنْزِيلِ حِكَايَةٌ عَنْ نُوح، عَلَيْهِ السَّلَامُ: {رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَّنْ دَخَلَ وَلَا لَمَّوْمِنًا } [نوح: 28] وَوَلَدُ نُوح سام مُؤْمِنٌ بِالْإِجْمَاعُ وَالنَّصِّ؛ لِأَنَّهُ نَجَا مَعَ أَبِيهِ فِي السَّفِينَةِ وَلَمْ يَنْجُ فِيهَا إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَفِي التَّنْزِيلِ: {وَجَعَلْنَا قَرِيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ } [الصافات: 77] بَلْ وَرَدَ فِي التَّنْزِيلِ: {وَجَعَلْنَا قَرِيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ } [الصافات: 77] بَلْ وَرَدَ فِي التَّنْزِيلِ: وَوَلَدُهُ أَدْرَيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ } وابْنُ عَسَاكِرَ فِي تَارِيخِهِ عَنِ الْكلبي، وَوَلَدُهُ أَر فَحْشَد اللهِ مَا عَنَاكِرَ فِي تَارِيخِهِ عَنِ الكلبي، وَوَلَدُهُ أَر فَحْشَد عَنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْمُلْكَ وَ النَّبُوَّةَ فِي وَلَدِهِ وَلَدِ أَر فَحْشَد إِلَى تَارِيخِ مِصْرَ، وَفِيهِ أَنَّهُ أَدْرَكَ جَدَّهُ نُوجًا وَ أَنَّهُ مَلِ اللهِ الْمُلْكَ وَ النَّبُوَّةَ فِي وَلَدِهِ وَلَدِ أَر فَحْشَد إِلَى تَارِيخِ مِصْرَ، وَفِيهِ أَنَّهُ أَدْرَكَ جَدَّهُ نُوجًا وَ أَنَّهُ مَالِ فَيْ اللَّالَةُ الْمُلْكَ وَ النَّبُوقَةَ فِي وَلَدِهِ وَلَدِ أَر فَحْشَد إِلَى تَارِيخِ مِصْرَ، وَفِيهِ أَنَّهُ أَدْرَكَ جَدَّهُ نُوجًا وَ أَنَّهُ وَكَا لَهُ أَنْ يَجْعَلُ اللهُ الْمُلْكَ وَ النَّبُوقَةَ فِي وَلَدِهِ وَلَدِ أَر فَحْشَد إِلَى تَارِيخِ مَصْرَ وَقِيهِ أَنَّهُ السَّلَامُ وَ لَقَ الْبَلْ عَبَاسِ أَنَّ نُوجًا وَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَى السَّعَلَ عَنْ أَدُو مَا وَلَا الْمَالِكَ وَ النَّالَةُ عَنْ أَنِي عَنَّاسِ أَنْ نُوجًا وَ عَلَيْهِ أَلْ عَنْ أَلَيْ عَلَى السَّلَامُ وَلَا أَنْ يَجْعَلُ اللَّهُ الْمُلْكُ مُ الْكَلِيمِ عَنْ أَبِي صَالِح عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَ نُوحًا - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لَمَّا هَبَطُ مِنْ الْكَالِي وَلَهُ أَلْ الْمُلْكُ وَ اللَّهُ الْمُلْكُ وَ النَّالَةُ عَلْكُومُ وَلَلْكُومُ الْفَيْ إِلَوْ الْمَلْكُ مَا الْمَلْكُ مُ الْمَالِكُ مَا عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى اللَّهُ الْمُلْكُ الْمُؤْمِلُ الْمَالِلَةُ الْمُلْلُومُ الْمَالِقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْ

السَّفِينَةِ هَبَط إلى قَرْيَةٍ فَبَنَى كَلَ رَجُلٍ مِنْهُمْ بَيْتًا فَسُمِّيَتْ سُوقَ الثَمَانِينَ فَغَرِقَ بَنُو قَابِيل كَلْهُمْ، وَمَا بَيْنَ نُوحٍ إلِّى آدَمَ مِنَ الْآبَاءِ كَانُوا عَلَى الْإِسْلَام، فَلَمَّا ضَاقَتْ بِهِمْ سُوقُ الثَمَانِينَ تَحَوَّلُوا إلَي بَابِلَ فَبَنَوْهَا فَكَثُرُوا بِهَا إلَى بَابِلَ حَتَّى مَلَكَهُمْ نمروذ بن كوش بِن حَتَّى بَلَغُوا مِائَةَ أَلْفٍ وَهُمْ عَلَى الْإِسْلَام، وَلَمْ يَزَ اللها عَلَى الْإِسْلَام، وَلَمْ يَزَ اللها عَلَى الْإِسْلَام وَهُمْ بِبَابِلَ حَتَّى مَلَكَهُمْ نمروذ بن كوش بِن حَتَّى بَلَغُوا مِائَةَ أَلْفٍ وَهُمْ عَلَى الْإِسْلَام، فَذَا الْأَثْرِ عَلَى الْإِسْلَام، فَذَا الْأَثْرِ عَلَى الْمُؤْوا، هَذَا لَفُظُ هَذَا الْأَثْرِ

فَعُرِفَ مِنْ مَجْمُوعِ هَذِهِ الْآثَارِ أَنَّ أَجْدَادَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانُوا مُؤْمِنِينَ بِيَقِينٍ مِنْ آدَمَ إِلَي زَمَنِ نَمْ فَعُرِفَ مِنْ سِلْسِلَةِ النَّسَبِ، نمروذ، وَفِي زَمَنِهِ كَانَ إِبْرَ اهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وآزر، فَإِنْ كَانَ آزر وَالِدَ إِبْرَ اهِيمَ فَيُسْتَثْنَى مِنْ سِلْسِلَةِ النَّسَبِ، وَإِنْ كَانَ عَمَّهُ فَلَا اسْتِثْنَاءَ، وَهَذَا الْقُوْلُ - أُعْنِي أَنْ آزر لَيْسَ أَبًا إِبْرَ اهِيمَ - وَرَدَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ السَّلَفِ، وَإِنْ كَانَ عَمَّهُ فَلَا اسْتَثْنَاءَ، وَهَذَا الْقُوْلُ - أُعْنِي أَنْ آزر لَيْسَ أَبًا إِبْرَ اهِيمَ لِوَلِيهِ آزَرَ } [الأنعام: 74

2/258

قَالَ: إِنَّ أَبَا إِبْرَاهِيمَ لَمْ يَكُنِ اسْمُهُ آزر وَ إِنَّمَا كَانَ اسْمُهُ تارح، وَ أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وابن المنذر وَ ابْنُ أَبِي قَالَ: إِبْرَاهِيمَ حَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: لَيْسَ آزر أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: لَيْسَ آزر أَبَا إِبْرَاهِيمَ

وَ أَخْرَ جَ ابن المنذر بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ فِي قَوْلِهِ: {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ } [الأنعام: 74] ، قَالَ: لَيْسَ آزر بِأَبِيهِ إِنَّمَا هُوَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ تَيْرَ حَ - أَوْ تَارَحَ - بْنِ شَارُوخَ بَنِ نَاحُورَ بْنِ فَالِخ، وَأَخْرَ جَ ابْنُ أَبِي حَاتِم بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنِ السُّدِّيِّ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ اسْمُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ آزر، فَقَالَ: بَلِ اسْمُهُ تارح، وَقَدْ وُجّه مِنْ حَيْثُ اللَّغَةُ بِأَنَّ الْعَرَبِ ثَطُلُقُ لَقْطُ الْأَبِ عَلَى الْعَمِّ إِطْلَاقًا شَائِعًا وَإِنْ كَانَ مَجَازًا، وَفِي التَّنْزِيلِ { أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِنْ اللَّغَةُ بِأَنَّ الْعَرَبِ تَطُلُقُ لَقْطُ الْأَبِ عَلَى الْعَمِّ إِطْلَاقًا شَائِعًا وَإِنْ كَانَ مَجَازًا، وَفِي التَّنْزِيلِ { أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِنْ اللَّغَةُ بِأَنَّ الْعَرَبِ تَعْدُوبَ الْمَوْتُ إِنْ أَلْهِكَ وَإِلَهُ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَهُو حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِنْ أَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ لَقُطُ الْأَبُ وَهُو عَمُّ يَعْقُوبَ، كَمَا أَطْلَقَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَهُو وَالِمَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَ إِبْمَ الْمَوْتُ إِبْرَاهِيمَ وَ الْمَوْتُ إِبْمُ الْمِيمَ وَالِهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَ إِلْمَ آبَائِكَ } [البقرة: 133] الْأَيْدَ فَالَ أَبِي حَاتِم عَنِ ابْنِ عَبُّسِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الْجَدُّ أَبِّ، وَيَثُلُو { قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَ إِلَهَ آبَائِكَ } [البقرة: 133] الْأَيْدَ وَأَخْرَجَ عَنْ أَبِي الْعالِية فِي قَوْلِهِ: { وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَ الْمُعْمُ وَالِدٌ وَالْمَعْ وَالَادٌ وَالْمَعْ وَالِدٌ وَالْمَعْ وَالْدَ وَالْمَعْ وَالَادً وَالْمَاقَ عَلَى الْمَوْمَ وَالِدَلَ وَالْمَعْ وَالْمُ وَالَدُ وَالْمَاعِيلَ } والْمَامِ وَالْمَامَ وَالْمَامُ وَالْدُو وَالْمَامِي وَالْمَامِقُولُ وَالْمَامُ وَالْمُ وَالْمَامُ وَالْمُ وَالْمَامِ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمَامُ وَالْمُ وَالْمَ وَالْمَامُ وَالْمُونَ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمُولُ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمُوا وَالْمَامُ وَالْمُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمُولُولُ وَالْمَعْ وَالْمَامُ وَالْمُولُولُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالِهُ وَالَكُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَالُولُ

فَهَذِهِ أَقُوَالُ السَّلَفِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فِي ذَلِكَ، وَيُرَشِّحُهُ أَيْضًا مَا أَخْرَجَهُ ابن المنذر في تَفْسِيرِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدَ قَالَ: لِمَا أَرَادُوا أَنْ يُلْقُوا إِبْرَاهِيمَ فِي النَّارِ جَعَلُوا يَجْمَعُونَ الْحَطَبَ حَتَّى أَنْ كَانَتِ الْعَجُوزُ لَتَجْمَعُ الْوَكِيلُ، فَلَمَّا أَلْقُوهُ فِي النَّارِ قَالَ: حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، فَلَمَّا أَلْقُوهُ قَالَ اللَّهُ: {يَانَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ} [الأنبياء: 69] فَقَالَ عَمُّ إِبْرَاهِيمَ، وَفِيهِ فَائِدَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ شَرَارَةً مِنَ النَّارِ فَوَقَعَتُ عَلَى قَدَمِهِ فَأَحْرَقَتُهُ، فَقَدْ صَرَّحَ فِي هَذَا الْأَثَرِ بِعَمِّ إِبْرَاهِيمَ، وَفِيهِ فَائِدَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ شَرَارَةً مِنَ النَّارِ فَوَقَعَتُ عَلَى قَدَمِهِ فَأَحْرَقَتُهُ، فَقَدْ صَرَّحَ فِي هَذَا الْأَثَرِ بِعَمِّ إِبْرَاهِيمَ، وَفِيهِ فَائِدَةُ أَلْ مُنْ مَا النَّارِ فَوَقَعَتُ عَلَى قَدَمِهِ فَأَحْرَقَتُهُ، فَقَدْ صَرَّحَ فِي هَذَا الْأَثَرِ بِعَمِّ إِبْرَاهِيمَ، وَفِيهِ فَائِدَةُ أَدْرَى، وَهُو أَنَّهُ هَلَكَ فِي أَيَّامِ إِلْقَاءِ إِبْرَاهِيمَ فِي النَّارِ، وَقَدْ أَخْبَرَ اللهُ شَبْحَانَهُ فِي الْقُرْآنِ بِأَنَّ إِبْرَاهِيمَ فِي النَّارِ فَوَقَعَتْ كَلُقُورُ لَهُ بَعْدَا لَكُ لَمَا مَاتَ مُشَرِكًا وَأَنَّهُ لَمْ يَسْتَغْفِرْ لَهُ بَعْدَ الْاسْتِغْفَارَ لَهُ لَمَّا مَاتَ مُشَرِكًا وَأَنَّهُ لَمْ يَسْتَغْفِرْ لَهُ بَعْدَ

أَخْرُ جُ ابْنُ أَبِي حَاتِم بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا زَالَ إِبْرَاهِيمُ يَسْتَغْفِرُ لِأَبِيهِ حَتَّى مَاتَ، فَلَمَّا مَاتَ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُقٌ لِلَّهِ فَلَمَّ يَسْتَغْفِرْ لَهُ، وَأَخْرَجَ عَنْ محمد بن كعب وقتادة وَمُجَاهِدٍ و الحسن وَغَيْرِ هِمْ قَالُوا: كَانَ يَبْيَنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُقٌ لِللَّهِ فَلَمَّا مَاتَ عَلَى شِرْكِهِ تَبَرَّأُ لَيُهُ أَنَّهُ عَدُولُهُ فِي حَيَاتِهِ فَلَمَّا مَاتَ عَلَى شِرْكِهِ تَبَرَّأُ

مِنْهُ ثُمَّ هَاجَرَ إِبْرَ اهِيمُ عَقِبَ وَاقِعَة النَّارِ إِلَى الشَّامِ كَمَا نَصَّ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ فِي الْقُرْ آنِ، ثُمَّ بَعْدَ مُدَّةٍ مِنْ مُهَاجِرِهِ دَخَلَ مِصْرَ وَ الْثُقِّ لَهُ فِيهَا مَعَ الْجَبَّارِ مَا الْثُقِّ بِسَبِ سارة وَ أَخْدَمَهُ هَاجَرَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الشَّامِ ثُمَّ أَمَرَهُ اللَّهُ أَنْ يَنْقُلُهَا وَوَلَدَهَا إِلَى مَكَّةَ فَنَقَلَهُمَا وَدَعَا فَقَالَ: {رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّ يَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ} يَتْقُومُ الْجِسَابُ} [إبراهيم: 37] إلَي قَوْلِهِ: {رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَ الدِيَّ وَلِمُا الْمُؤْمِنِينَ يَوْمُ مِيْقُومُ الْجِسَابُ} [إبراهيم: 14] فَاسْتَغْفَرَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمُ مِنْ هَذَا أَنَّ الذَّكْرَ فِي الْقُرْ آنِ بِالْكُفْرِ وَالنَّبَرِّي مِنَ لَوَ الدَيْهِ وَذَلِكَ بَعْدَ هَلَاكِ عَمِّهِ بِمُدَّةٍ طَوِيلَةٍ، فَيُسْتَتْبَطُ مِنْ هَذَا أَنَّ الذَّكْرَ فِي الْقُرْ آنِ بِالْكُفْرِ وَالنَّبَرِّي مِنَ لَوَ الدَيْهِ وَذَلِكَ بَعْدَ هَلَاكِ عَمِّه بِمُدَّةٍ طَوِيلَةٍ، فَيُسْتَتْبَطُ مِنْ هَذَا أَنَّ الذَّكْرَ فِي الْقُو الْوَيقِي، فَلِلْهِ الْحَمْدُ عَلَى مَا أَلْهُمَ

رَوَى ابن سعد فِي الطَّبقَاتِ عَنِ الكلبي قَالَ: هَاچَرَ إِبْرَاهِيمُ مِنْ بَابِلَ إِلَى الشَّامِ، وَهُوَ يَوْمَئِذِ ابْنُ سَبْعِ وَتَلاَثِينَ سَنَةً، فَأَتَى حَرَّانَ فَأَقَامَ بِهَا زَمَانًا، ثُمَّ أَتَى الْأَرْدُنَّ فَأَقَامَ بِهَا زَمَانًا، ثُمَّ أَتَى الْأَرْدُنَّ فَأَقَامَ بِهَا زَمَانًا، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى مِصْرَ فَأَقَامَ بِهَا زَمَانًا، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِصْرَ فَأَقَامَ بِهَا زَمَانًا، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الشَّامِ فَنَزَلَ السَّبْعِ - أَرْضًا بَيْنَ إِيلْيَاءَ وَفِلسَطِينَ - ثُمَّ إِنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْبَلَدِ آذَوْهُ فَتَحَوَّلَ مِنْ عِنْدِهِمْ وَجَعَ إِلَى الشَّامِ فَنَزَلَ السَّبْعَ - أَرْضًا بَيْنَ إِيلْيَاءَ وَفِلسَطِينَ - ثُمَّ إِنْ بَعْضَ أَهْلِ الْبَلَدِ آذَوْهُ فَتَحَوَّلَ مِنْ عِنْدِهِمْ فَنْ الْرَّمَلَةِ وَالِلْيَاءَ، وَرَوَى ابن سعد عَنِ الْوَاقِدِيِّ قَالَ: وُلِدَ لِإِبْرَاهِيمَ إِسْمَاعِيلُ، وَهُوَ ابْنُ تِسْعِينَ فَنْزَلَ مَنْزَلًا بَيْنَ الرَّمَلَةِ وَالِلْيَاءَ، وَرَوَى ابن سعد عَنِ الْوَاقِدِيِّ قَالَ: وُلِدَ لِإِبْرَاهِيمَ إِسْمَاعِيلُ، وَهُوَ ابْنُ تِسْعِينَ سَنَةً، فَعُرِفَ مِنْ هَذَيْنِ الْأَثْرَيْنِ أَنَّ بَيْنَ هِجْرَتِهِ مِنْ بَالِلَ عَقِبَ وَاقِعَةِ النَّارِ وَبَيْنَ الدَّعُوةِ الَّتِي دَعَا بِهَا بِمَكَّة سَنَةً، فَعُرِفَ مِنْ هَذَيْنِ الْأَثْرَيْنِ أَنَّ بَيْنَ هِجْرَتِهِ مِنْ بَالِلَ عَقِبَ وَاقِعَةِ النَّارِ وَبَيْنَ الدَّعُوةِ الَّتِي دَعَا بِهَا بِمَكَّة

تَتْمِيمٌ: ثُمَّ اسْتَمَرَّ التَّوْحِيدُ فِي وَلَدِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، قَالَ الشهرستاني فِي الْمِلَلِ وَالنِّحَلِ: كَانَ دِينُ إِبْرَاهِيمَ قَائِمًا، وَالتَّوْحِيدُ فِي صَدْرِ الْعَرَبِ شَائِعًا، وَأُوَّلُ مَنْ غَيْرَهُ وَاتَّخَذَ عِبَادَةَ الْأَصْنَامِ عمرو بن لحي، قُلْتُ: وَقَدْ صَحَّ بِذَلِكَ الْحَدِيثُ، أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ( رَبُولُ اللَّهُ عَامِر الخزاعي يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ، كَانَ أُوَّلَ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ») وَأَخْرَجَ الْإِمَامُ أحمد فِي مَسْنَدِهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: ( «إِنَّ أُوَّلَ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ وَعَبَدَ فِي النَّارِ ، كَانَ أُوَّلَ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ وَعَبَدَ فِي النَّارِ ، كَانَ أُوَّلَ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ وَعَبَدَ فِي النَّارِ ، كَانَ أُول مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ وَعَبَدَ فَي النَّارِ ، كَانَ أُول مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ وَعَبَدَ فَي النَّارِ ، كَانَ أُول مَنْ سَيَّبَ السَّوَ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: ( «إِنَّ أُول مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ وَعَبَدَ فَي النَّارِ ، وَالْأَصْنَامَ أَبُو خَرَاعَة عمرو بن عامر ، وَ إِنِي رَأَيْتُهُ يَجُرُّ أَمْعَاءَهُ فِي النَّارِ .

وَ أَخْرَ جَ ابن إسحاق وَ ابْنُ جَرِيرٍ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( ﴿ أَيْتُ عَمرو بِن لحي بِن قمعة بن خندف يَجُرُّ قُصْبَهُ بِالنَّارِ ، إِنَّهُ أُوَّلُ مَنْ غَيَّرَ دِينَ إِبْرَاهِيمَ » ) ، وَلَفْظُ ابنِ إسحاق: " أَنَّهُ كَانَ أَوَّلُ مَنْ غَيَّرَ دِينَ إِسْمَاعِيلَ " وَنَصَبَ الْأَوْثَانَ وَبَحَرَ الْبَحِيرَةَ وَسَيَّبَ السَّائِيةَ وَوَصَلَ السَّائِيةَ وَحَمَى الْحَامِي، وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى ، وَأَخْرَجَ الْبُزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ أَنَس قَالَ: كَانَ الشَّيْطَانُ يُحَدِّثُ النَّاسَ بِالشَّيْءِ يُرِيدُ أَنْ يَرُدَّهُمْ عَنِ الْإِسْلَامِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ يُحَدِّثُ النَّاسَ بِالشَّيْءِ يُرِيدُ أَنْ يَرُدَّهُمْ عَنِ الْإِسْلَامِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ يُحَدِّثُ النَّاسَ بِالشَّيْءِ يُرِيدُ أَنْ يَرُدَّهُمْ عَنِ الْإِسْلَامِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ يُحَدِّثُ النَّاسَ بِالشَّيْءِ يُرِيدُ أَنْ يَرُدَّهُمْ عَنِ الْإِسْلَامِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ يُحَدِّثُ النَّاسَ بِالشَّيْءِ يُرِيدُ أَنْ يَرُدَّهُمْ عَنِ الْإِسْلَامِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ يُحَدِّثُ النَّاسَ بِالشَّيْءِ فِي التَّابِيَةِ: لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ اللَّهُمْ لَبَيْكَ

## 2/260

لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ إِلَّا شَرِيكٌ هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ، قَالَ: فَمَا زَالَ حَتَّى أَخْرَجَهُمْ عَنِ الْإِسْلَامِ إِلَى الشِّرْكِ، قَالَ السهيلي فِي الرَّوْضِ الْأُنُفِ: كَانَ عمرو بن لحي حِينَ غَلَبَتْ خُزَاعَةُ عَلَى الْبَيْتِ وَنَفَتْ جُرْهُمَ عَنْ مَكَّةَ قَالَ السهيلي فِي الرَّوْضِ الْأُنُفِ: كَانَ عمرو بن لحي حِينَ غَلَبَتْ خُزاعَةُ عَلَى الْبَيْتِ وَنَفَتْ جُرْهُمَ عَنْ مَكَّةَ قَدْ جَعَلَتُهُ الْعَرَبُ رَبًّا لَا يَبْتَدِ عُ لَهُمْ بِدْعَةً إِلَّا اتَّخَذُوهَا شِرْعَةً الْإِلَّالَ يَطْعِمُ النَّاسَ وَيَكْسُو فِي الْمَوْسِم، وَقَدْ ذَكَرَ ابن إسحاق أَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ أَدْخَلَ الأَصْنَامَ الْحَرَمَ وَحَمَلَ النَّاسَ عَلَى عِبَادَتِهَا، وَكَانَتِ التَّلْبِيَةُ مِنْ عَهدِ ذَكَرَ ابن إسحاق أَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ أَدْخَلَ الأَصْنَامَ الْحَرَمَ وَحَمَلَ النَّاسَ عَلَى عِبَادَتِهَا، وَكَانَتِ التَّلْبِيَةُ مِنْ عَهدِ

إِبْرَاهِيمَ: لَبَيْكُ اللّهُمَّ لِبَيْكُ لَا شَرِيكُ لَكُ لَبَيْكُ، حَتَّى كَانَ عمرو بِن لحي، فَبَيْنَمَا هُوَ يُلِبِّي ثَمَثَلُ لَهُ الشَّيْطانُ فِي صُورَةِ شَيْخِ يُلبِّي مَعَهُ، فَقَالَ عمرو: لَبَيْكُ لَا شَرِيكَ لَكَ، فَقَالَ الشَّيْخُ: إِلَّا شَرِيكًا هُوَ لَكَ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عمرو وَقَالَ: وَمَا هَلَكُ، وَمَا مَلَكَ؛ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهَذَا، فَقَالَهَا عمرو وَدَانَتْ بِهَا الْعَرَبُ، انْتَهَى كَلَامُ السهيلي، وَقَالَ الْمَافِظُ عماد الدين بن كثير فِي تَارِيخِهِ: كَانَتِ الْعَرَبُ عَلَى دِينِ إِبْرَاهِيمَ إِلَى أَنْ وَلِيَ عمرو بن عامر الخزاعي مَكَّةَ وَانْتَزَعَ ولاَيَةَ الْبَيْتِ مِنْ أَجْدَادِ النّبِيِّ، صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، فَأَحَدَثَ عمرو عمرو بن عامر الخزاعي مَكَّةَ وَانْتَزَعَ ولاَيَةَ الْبَيْتِ مِنْ أَجْدَادِ النّبِيِّ، صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، فَأَحَدَثُ عمرو الْمَذْكُورُ عِبَادَةَ الْأَصْنَام، وَشُرَعَ لِلْعَرَبِ الضَّلَالاتِ مَن السَّوَائِبِ وَغَيْرِهَا، وَزَادَ فِي النَّلْبِيَةِ بَعْدَ قَوْلِهِ: لَبَيْكَ لَا الْمَدْكُورُ عِبَادَةَ الْأَصْنَام، وَشُرَعَ لِلْعَرَبِ الضَّلَالاتِ مَن السَّوَائِبِ وَغَيْرِهَا، وَزَادَ فِي النَّلْبِيةِ بَعْدَ قَوْلِهِ: لَبَيْكَ لَا الْمَعْرَبُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكَ لَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ الْمَرْ الْمَالِكِ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعَلِى اللّهُ الْمُعْتَى اللّهُ الْمُعْلِى اللّهُ الْمُولِقَ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْرَبُ الْمُلْكَ اللّهُ السَّوْمِ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

فَتَبَتَ أَنَّ آبَاءَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ عَهْدِ إِبْرَ اهِيمَ إِلَى زَمَانِ عمرو [الْمَذْكُورِ] كُلَّهُمْ مُؤْمِنُونَ بِيَقِينِ، وَنَأْخُذُ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْبَاقِي وَعَلَى زِيَادَةِ تَوْضِيح لِهَذَا الْقَدْرِ

الْأَمْرُ الثَّانِي: مِمَّا يُنْتَصَرُ بِهِ لِهَذَا الْمَسْلَكِ، آيَاتٌ وَآثَارٌ وَرَدَتْ فِي ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَعَقِبِهِ، الْأَيَةُ الْأُولَى - وَهِيَ أَصْرَحُهَا - قُولُهُ تَعَالَى: {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ - إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ - وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ } [الزخرف: 26 - 28] أَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُميْدٍ فِي تَفْسِيرِهِ بِسَنَدِهِ عَنِهُ اللهِ عَبْلُهُ بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ } الزخرف: 28] قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ إِللهُ اللهُ بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ إِلَا اللهُ بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ إِللهِ اللهُ اللهُ بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ إِلَى اللهُ اللهُ بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ إِلَيْ اللهُ بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ إِلَيْ اللهُ بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ إِلَيْ اللهُ بَلْ مُعَالِمٍ فَي قَوْلِهِ: {وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ إِلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ الله

## 2/261

قَوْلِهِ: {وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِيهِ} [الزخرف: 28] قَالَ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَالتَّوْجِيدُ، لَا يَزَالُ فِي ذُرِّيَتِهِ مَنْ يَقُولُهَا مِنْ بَعْدِهِ، وَقَالَ عبد الرزاق فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ معمر عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ: {وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِيهِ} [الزخرف: 28] قَالَ: الْإِخْلَاصُ وَالتَّوْجِيدُ، لَا يَزَالُ فِي ذُرِّيَّتِهِ مَنْ يُوحِّدُ اللَّهَ وَيَعْبُدُهُ، أَخْرَجَهُ ابن المنذر ثُمَّ قَالَ: وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ فِي عَقِبِ إِبْرَ اهِيمَ; فَلَمْ يَزَلْ بَعْدُ مِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَ اهِيمَ مَنْ يُوحِدُ اللهَ وَيَعْبُدُهُ، أَخْرَجَهُ ابن المنذر ، ثُمَّ قَالَ: وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ فِي الْآيَةِ فِي عَقِبِ إِبْرَ اهِيمَ مَنْ يُورَلُ بَعْدُ مِنْ ذُرِّيَّةٍ وَلَى الْمَهُ يَوْلُ اللَّهُ حَلَى الْهَا لَهُ إِلَّا اللَّهُ حَلَى الْفَلْرَةِ يَعْبُدُونَ اللَّهُ حَلَى الْفَارِةِ يَعْبُدُونَ اللَّهُ حَلَى الْقَلْرَةِ يَعْبُدُونَ اللَّهُ حَلَى الْقَالُ اللَّهُ عَلَى الْآيَةِ قَالَ: الْعَقِبُ وَلَدُهُ الذَّكُورِ وَالْإِنَاثُ وَ أَوْلَادُ الذَّكُورِ . وَالْذَلُ مُ وَالْدُهُ وَ عَصَبَلُهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَدُهُ الذَّكُورُ وَ الْإِنَاثُ وَلَوْ لَادُ الذَّكُورِ . وَالْمَاتُ وَالْوَلُ اللَّهُ وَ الْدُولُ وَ عَصَبَلُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَادُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَادُهُ وَ عَصَبَلُهُ وَاللَّوْنَ الْمَاتُ وَالْوَلُولُ وَالْكُورُ وَ الْإِنَاثُ وَلَوْلُ اللَّهُ وَعَمَانَهُ وَلَوْلُ الْمَاتُ وَالْوَلُ لَا اللَّهُ وَلَادُهُ وَ عَصَبَلُهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَعَصَبَلُهُ وَالْمَاتُ الْمَقْلِ وَلَا لَمُ اللَّلْ اللَّهُ وَلَا لَا لَهُ وَالْمَاتُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى الْمُولِ وَالْمُ اللَّهُ وَلَا لَا لَا لَلْهُ وَلَ عَلَى اللْهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَا اللَّهُ وَالْمَالُ اللَّالَةُ وَاللَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالَا اللَّهُ الللَل

الْآيَةُ الثَّانِيَةُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ} [إبراهيم: 35] أَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرِ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ: فَاسْتَجَابَ الله لإِبْرَاهِيمَ دَعُوْتَهُ فِي وَلَدِهِ فَلَمْ يَعْبُدُ أَحَدٌ مِنْ وَلَدِهِ صَنَمًا بَعْدَ دَعُوتِهِ، وَاسْتَجَابَ الله لَهُ لَهُ وَجَعَلَ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَرَزَقَ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ وَلَدِهِ فَلَمْ يَعْبُدُ أَحَدٌ مِنْ وَلْدِهِ صَنَمًا بَعْدَ دَعُوتِهِ، وَاسْتَجَابَ الله لَهُ لَهُ وَجَعَلَ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَرَزَقَ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ وَلَاهِ فِي وَجَعَلَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ مَنْ يُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَأَخْرَجَ الْبَيْهَةِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ: أَنَّ آدَمَ لَوَ اللهِ لِيَعْ لَهُ الْمَدَامُ الْمُولِةِ فِي حَقِّ الْمَدِيثَ بِطُولِهِ فِي قِصَّةِ الْبَيْتِ الْحَرَامَ، وَفِيهِ مِنْ قَوْلِ اللهِ لِإَدَمَ فِي حَقً

إِبْرَ اهِيمَ - عَلَيْهِمَا السَّلَامُ -: وَأَجْعَلُهُ أُمَّةَ وَاحِدًا قَانِتًا بِأَمْرِي دَاعِيًا إِلَى سَبِيلِي، أَجْتَبِيهِ وَأَهْدِيهِ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، أَسْتَجِيبُ دَعْوَتَهُ فِي وَلَدِهِ وَذُرِّيَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ، وَأَشَفَّعُهُ فِيهِمْ وَأَجْعَلُهُمْ أَهْلَ ذَلِكَ الْبَيْتِ وَوُلَاتُهُ وَحُمَاتَهُ، مُسْتَقِيمٍ، أَسْتَجِيبُ دَعْوَتَهُ فِي وَلَدِهِ وَذُرِّيَّتِهِ مِنْ بَعْدِهِ، وَأَشَفِّعُهُ فِيهِمْ وَأَجْعَلُهُمْ أَهْلَ ذَلِكَ الْبَيْتِ وَوُلَاتُهُ وَحُمَاتَهُ، الْحَدِيثَ الْعَلَيْ الْمَالِقِيمِ اللهِ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْمَالِقِيمِ اللهِ الْعَلَيْ عَلَيْهِ إِلَى الْمَالِي الْعَلَيْ الْمَالِقِيمِ اللّهَ الْعَلَيْ الْمَالِقَةُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللللللللللّ

هَذَا الْأَثَرُ مُوافِقٌ لِقَوْلِ مُجَاهِدٍ الْمَذْكُورِ آنِفًا، وَلَا شَكَّ أَنَّ وِلَايَةَ الْبَيْتِ كَانَتْ مَعْرُوفَةً بِأَجْدَادِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَاصَّةً دُونَ سَائِرِ ذُرِّيَةٍ إِبْرَاهِيمَ إِلَى أَنِ انْتَزَعَهَا مِنْهُمْ عمرو الخزاعي، ثُمَّ عَادَتْ إِلَيْهِمْ، فَعُرِفَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخَدِّدِ الشَّرِيفَةِ الَّذِينَ خُصُوا بِالْإصْطِفَاءِ، أَنَّ كُلُّ مَا ذُكِرَ عَنْ ذُرِّيَةٍ إِبْرَاهِيمَ، فَإِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ سِلْسِلَةُ الْأَجْدَادِ الشَّرِيفَةِ الَّذِينَ خُصُوا بِالْإصْطِفَاءِ، وَالنَّقُلُ إِلَيْهِمْ فُورُ النَّبُومَ فِي قَوْلِهِ: {رَبِّ وَالْمَذِي وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ، فَهُمْ أَوْلَى بِأَنْ يَكُونُوا هُمُ الْبَعْضُ الْمُشَارُ إِلَيْهِمْ فِي قَوْلِهِ: {رَبِّ وَاللَّهُ مِلْوَلَ النَّيْوَةِ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ، فَهُمْ أَوْلَى بِأَنْ يَكُونُوا هُمُ الْبَعْضُ الْمُشَارُ إِلَيْهِمْ فِي قَوْلِهِ: {رَبِّ لَا لَيْهِمْ فِي قَوْلِهِ: {رَبِّ وَالْمَذِي وَيَنِي اللَّهُ سُلِكَ وَالْمُ اللَّهُ سُئِلَ: هَلْ الْمُعْضُ الْمُقَوْلِ الْمُهِمْ فِي قَوْلِهِ: {رَبِّ وَلَاهُ إِلَى مُولِلَهُ إِلَى الْمَثِلَ الْمُ سَنَّونَ وَالْمُ وَلَوْ إِلْمَ الْمُعْضُ الْمُعْثُ وَلَهُ إِلَاهُ مِنْ مُنْ مُعْ قَوْلَهُ {وَالْمُؤْنُولَ وَلَوْ إِلَيْهُمْ وَلَوْ إِلْمَعْتُومَ لَهُمْ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ اللَّهُ الْمُعْ قَوْلَهُ وَاللَّهُ وَلَاهُ وَلَاهُ الْمُلَدِ أَنْ لَا يَعْبُدُوا، إِنْ الْمَعْمُ اللَّهُ وَلَكُ وَلَا الْمُكْتَهُمْ إِلَيْهُ وَلَاهُ الْمُعْلَى فَذَا الْلَهُ لِلْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَاهُ الْمُعْتَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَاهُ الْمُعْلَى وَلَاهُ وَلَلْمُ لِهُ فَوْلَلُهُ وَلَاهُ وَلَاهُ الْمُؤْلِقُولَ الْمُعْلَى اللَّهُ وَلَوْ الْمُعْلَى وَلَوْ إِلَا مُعْلَى وَلَكُوا اللَّهُ وَلَا الْمُلْبَعُولُ اللَّهُ الْمُلْعِلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَالَ الْمُعْلَى وَلَا الْمُعْلَى وَلَا اللَّهُ وَالَاءَ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلُمُ اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

# 2/262

فَقَالَ: {اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا} [إبراهيم: 35] وَلَمْ يَدْعُ لِجَمِيعِ الْبَلَدِ بِذَلِكَ فَقَالَ: {وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ} [إبراهيم: 35] فِيهِ، وَقَدْ خَصَّ أَهْلَهُ وَقَالَ: {رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ الْأَصْنَامَ} [إبراهيم: 37] فَانْظُرْ إِلَي هَذَا الْجَوَابِ مِنْ سُفْيَانَ بْنِ غَيَيْنَةً، وَهُو أَحَدُ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ} [إبراهيم: 37] فَانْظُرْ إِلَي هَذَا الْجَوَابِ مِنْ سُفْيَانَ بْنِ غَيَيْنَةً، وَهُو أَحَدُ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ } [الأَنْمَةِ الْمُجْتَهِدِينَ، وَهُوَ شَيْخُ إِمَامِنَا الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

الْآيَةُ الثَّالِثَةُ: قَوْلُهُ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ إِبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - {رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي} [إبراهيم: 40] أَخْرَجَ ابن المنذر عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ فِي قَوْلِهِ: {رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي} [إبراهيم: 40] قَالَ: فَلَنْ يَزَ الْ مِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ نَاسٌ عَلَى الْفِطْرَةِ يَعْبُدُونَ اللَّهِ، آيَةٌ رَابِعَةٌ: أَخْرَجَ أَبُو الشَّيْخِ إَبُو الشَّيْخِ وَهَذَا بَعْلِي وَيَقْسِيرِهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَتْ سَارَة لَمَّا بَشَّرَتْهَا الْمَلَائِكَةُ: {قَالَتْ يَاوَيْلَتَى أَلَادُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي فِي تَقْسِيرِهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَتْ سَارَة لَمَّا بَشَّرَتْهَا الْمَلَائِكَةُ: {قَالَتْ يَاوَيْلَتَى أَلَادُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي فِي تَقْسِيرِهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَتْ سَارَة لَمَّا بَشَّرَتْهَا الْمَلَائِكَةُ تَرُدُّ عَلَى سارة: {أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَهْرِ اللهِ رَحْمَةُ اللهِ وَيَعْرَبُ اللهِ وَدَ 72] فَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تَرُدُّ عَلَى سارة: {أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَهْرِ اللهِ رَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ } [هود: 73] قَالَ: فَهُو كَقَوْلُهِ: {وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِيهٍ} وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ } [الزخرف: 28] مُحَمَّدٌ وَ آلُهُ مِنْ عَقِبِ إِبْرَاهِيمَ دَاخِلٌ فِي ذَلِكَ .

وَقَدْ أَخْرَجَ ابن حبيب فِي تَارِيخِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ عدنان ومعد وربيعة ومضر وخزيمة وأسد عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ فَلَا تَذْكُرُوهُمْ إِلَّا بِخَيْرِ، وَذَكَرَ أَبُو جَعْفَرِ الطَّيَرِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّ اللهُ أَوْحَى إِلَى أَرْمِيَا أَنِ اذْهَبْ إِلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ فَلَا تَذْكُرُوهُمْ إِلَّا بِخَيْرِ، وَذَكَرَ أَبُو جَعْفَرِ الطَّيَرِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّ اللهُ أَوْحَى إِلَى أَرْمِيَا أَنِ اذْهَبْ إِلَى الْبُرَاقِ بخت نصر فَأَعْلِمُهُ أَنِّي قَدْ سَلَطْتُهُ عَلَى الْعُرَبِ، وَأَمَر اللهُ أَرْمِيا أَنْ يَحْتَمِلَ مَعَهُ معد بن عدنان عَلَى الْبُرَاقِ كَيْ لَا تُصِيبَهُ النَّقْمَةُ؛ فَإِنِّي مُسْتَخْرِجُ مِنْ صُلْبِهِ نَبِيًا كَرِيمًا أَخْتِمُ بِهِ الرَّسُلَ، فَفَعَلَ أَرْمِيا ذَلِكَ، وَاحْتَمَلَ مَعَدَّ إِلَى كَيْ لَا تُصِيبَهُ النَّقُمَةُ وَاللَّهُ مَعْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ثُمَّ عَاذَ بَعْدَ أَنْ هَذَأَتِ الْفِتَنُ، وَأَخْرَجَ ابن سعد فِي الطَّبَقَاتِ مِنْ مُرْسَلٍ أَرْضِ الشَّامِ، فَنَشَأَ مَعَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ثُمَّ عَاذَ بَعْدَ أَنْ هَذَأَتِ الْفِتَنُ، وَأَخْرَجَ ابن سعد فِي الطَّبَقَاتِ مِنْ مُرْسَلٍ عبد الله بن خالد قالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( «لَا تَسُبُّوا مضر وَلا ربيعة فَإِنَّهُمَا كَانَا مُؤْمِنَيْنِ عَد الله بن خالد قالَ ربيعة فَإِنَّهُمَا كَانَا مُؤْمِنَيْنِ . «لا تَسُبُّوا مضر وَلا ربيعة فَإِنَّهُمَا كَانَا مُؤْمِنَيْنِ

قُلْتُ: وَقَفْتُ عَلَيْهِ مُسْنَدًا فَأَخْرَجَهُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفَ بْنِ حَيَّانَ الْمَعْرُوفُ بوكيع فِي كِتَابِ الْغُرَرِ مِنَ الْمُعْرُوفُ بوكيع فِي كِتَابِ الْغُرَرِ مِنَ الْمُعْرُوفُ بوكيع فِي كِتَابِ الْغُرَرِ مِنَ الْمُعْرُوفُ بوكيع فَي كِتَابِ الْغُرَرِ مِنَ المُوورِي ثَنَا أبو يعقوب

الشعراني ثنّا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي ثنّا عثمان بن قايد عَنْ يحيى بن طلحة بن عبيد الله عَنْ السّماعِيلَ بِنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِيقِ عَنْ رَسُولِ اللهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَسَلَّمَ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَسَلَّمَ وَيُعْقِلُهُ وَسَلَّمَ وَيُعْلِمُ وَاللهُ وَسَلَّمَ وَيُعْقَلُهُ وَسَلَّمَ وَيُعَلِّمُ وَيَعْلُهُ وَسَلَّمَ وَيُعْقَلُهُ وَسُلَّمَ وَيُعْقَلُهُ وَسَلَّمَ وَيُعْقَلُهُ وَسَلَّمَ وَيُعْقَلُهُ وَيَعْفَى وَالْهُ اللهُ وَسَلَّمَ وَيُعْقَلُهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَسُلُومَ وَيُعْقَلُهُ وَاللهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ وَاللهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ وَاللهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَسُلَّمَ وَاللهُ وَاللهُ وَسُلُمَ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

يَا لَيْتَتِي شَاهِدًا فحواء دَعُوتِهِ ... إِذَا قُرَيْشٌ تَبْغِي الْحَقَّ خِذْلَانَا

قَالَ: وَقَدْ ذَكَرَ الْمَاوَرْدِيُّ هَذَا الْخَبَرَ عَنْ كعب فِي كِتَابِ " الْأَعْلَام " لَهُ، انْتَهَى .

قُلْتُ: هَذَا الْخَبَرُ أَخْرَجَهُ أبو نعيم فِي دَلَائِلَ النُّبُوَّة بِسَنَدِهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَفِي آخِرِهِ: وَكَانَ بَيْنَ مَوْتِ كعب وَمَبْعَثِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَمْسُمِائَةِ سَنَةٍ وَسِثُونَ سَنَةً، وَالْمَاوَرْدِيُّ الْمَاوَرُدِيُّ الْمَدْكُورُ هُوَ أَحَدُ أَئِمَّةٍ أَصْحَابِنَا، وَهُوَ صَاحِبُ الْحَاوِي الْكَبِيرِ، لَهُ كِتَابُ " أَعْلَامُ النُّبُوَّةِ " فِي مُجَلَّدٍ كَثِيرِ الْمَذْكُورُ هُوَ أَحْدُ أَئِمَّةٍ فَصَافِئَا ، وَهُوَ صَاحِبُ الْحَاوِي الْكَبِيرِ، وَقَدْ رَأَيْتُهُ وَسَأَنْقُلُ مِنْهُ فِي هَذَا الْكِتَابِ

فَحَصَلَ مِمَّا أَوْرَدْنَاهُ أَنَّ آبَاءَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ عَهْدِ إِبْرَاهِيمَ إِلَى كعب بن لؤي كَانُوا كُلُّهُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ عَهْدِ إِبْرَاهِيمَ إِلَى كعب بن لؤي كَانُوا كُلُّهُمْ عَلَى دِينِ إِبْرَاهِيمَ، وَوَلَدُ كعب مرة، الظَّاهِرُ أَنَّهُ كَذَلِك؛ لِأَنَّ أَبَاهُ أَوْصَاهُ بِالْإِيمَانِ، وَبَقِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ عبد المطلب أَرْبَعَةُ آبَاءٍ وَهُمْ: كلاب، وقصي، وعبد مناف، وهاشم، وَلَمْ أَظُفَرُ فِيهِمْ بِنَقْلٍ لَا بِهَذَا وَلَا بِهَذَا

وَأَمَّا عبد المطلب فَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَقُوالِ: أَحَدُهَا: وَهُو الْأَشْبَهُ، أَنَّهُ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَى لِأَجْلِ الْحَدِيثِ الَّذِي فِي الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ، وَالثَّانِي: أَنَّهُ كَانَ عَلَى التَّوْجِيدِ وَمِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، وَهُو ظَاهِرُ عُمُوم كَلَامِ الْإِمَامِ فخر الدين وَمَا تَقَدَّمَ عَنْ مُجَاهِدٍ وَسُفْبَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَغَيْرِهِمَا فِي تَفْسِيرِ الْآيَاتِ السَّابِقَةِ، وَالثَّالِثُ: أَنَّ اللَّهُ أَحْيَاهُ بَعْدَ بَعْثَةِ النَّبِيِّ وَمَلَّهُ وَسَلَّمَ حَكَيْهُ وَعَيْرِهِمَا فِي تَفْسِيرِ الْآيَاتِ السَّابِقَةِ، وَالثَّالِثُ: أَنَّ اللَّهُ أَحْيَهُ بَعْدَ بَعْثَةِ النَّبِيِّ الْمُعَلِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيَيْهُ وَمَلْمَ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَرِدْ قَطُّ فِي حَدِيثٍ لَا ضَعِيفٍ وَلَا غَيْرِهِ، وَلَا قَالَ هَذَا الْقُوْلَ أَحَدٌ مِنْ أَلِمَة وَأَوْهَاهَا؛ لِأَنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَرِدْ قَطُّ فِي حَدِيثٍ لَا ضَعِيفٍ وَلَا غَيْرِهِ، وَلَا قَالَ هَذَا الْقُوْلَ أَحَدٌ مِنْ أَلِمَة وَأَوْهَاهَا؛ لِأَنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَرِدْ قَطْ فِي حَدِيثٍ لَا ضَعِيفٍ وَلَا غَيْرِهِ، وَلَا قَالَ هَذَا الْقُوْلَ أَحَدٌ مِنْ أَلِمُ السَّيَّةِ، إِنَّهُ مَا حَكُوهُ هُ عَنْ بَعْضِ الشِّيعَةِ، وَلِهَذَا اقْتَصَرَ غَالِبُ الْمُصَنَّفِينَ عَلَى حِكَايَةِ الْقُولِينِ الْأُولَافِ وَالْمَلِيَةِ الْقُولِينِ الْأُولُولُ وَلَقَى السَّيْعَةِ السَّيْعَةِ الْتَعْرِفِ وَلَاثُهُ وَلَا عَلْمُ فَي خَلَقُ السَّيْعَةِ الْسَلِيعَةِ الْتَالِثِ وَلَا قَالَ السَّيعَةِ الْتَالِثِ وَلَا قَالَ الشَيعَةِ الْقَوْلَافَ السَّيعَةِ الْمُعَالِيةِ اللْقُولُولُ الْمُعَلِيةِ الْقَوْلَ الْمَالِكِ الْتَلْقِ الْمَالِي الْمُعَلِيقِ الْمَالِي الْمَالِقُولُ اللْمَالِي الْمُعْتَلِقُولُ الْمَالِمُ الْمُعَلِيقِ الْمَالِقُ الْمَالِي الْمَلِي الْمُعَلِيقِ الْمَلْ الْمَنْ الْمَلْ الْمَالِقُ الْمُعَالَ السَّيعَةِ الْمَالِي الْمَلْ الْمُعَلِي الْمُعَالِمُ الْمَلْمُ الْمُلْكُولُ الْمُعَلِي الْمُ الْمُعَلِي الْمَلْمُ الْمُعَلِيقِ الْمَالِمُ الْمُ الْمُعَلِي الْمَلْمُ الْمُعَلِيقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمَلْمُ الْمُعَلِي الْمُ الْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُعَلِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الللَّهُ الْمُعَلِ

#### 2/264

لَا يُعْتَدُّ بِهِ، قَالَ السهيلي فِي الرَّوْضِ الْأُنُفِ: وَفِي الصَّحِيحِ: ( «أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ على أَبِي طَالِب عِنْدَ مَوْتِهِ وَعِنْدَهُ أَبُو جَهِلَ وَ ابن أَبِي أَمِيةٍ، فَقَالَ: يَا عَمِّ، قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، كَلِمَةُ أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ، فَقَالَ لَهُ أَبُو جَهِلَ وَ ابن أَبِي أَمِيةٍ، فَقَالَ: يَا عَمِّ، قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، كَلِمَةُ أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَلَى مِلَّةٍ عبد المطلب؟ فَقَالَ: أَنَا عَلَى مِلَّةٍ عبد المطلب» ) قَالَ: فَظَاهِرُ هَذَا الْحَدِيثِ يَقْتَضِي أَنَّ عبد المطلب مَاتَ عَلَى الشَّرْكِ، قَالَ: وَوَجَدْتُ فِي بَعْضِ كُتُبِ المَسعودي الْجَلَافَ فِي عبد المطلب، وَ أَنَّهُ قَدْ قِيلَ فِيهِ: مَاتَ مُسْلِمًا لَمَّا رَأَى مِنَ الدَّلَائِلِ عَلَى نُبُوّةٍ مُحَمَّدٍ المسعودي الْجَلَافَ فِي عبد المطلب، وَ أَنَّهُ قَدْ قِيلَ فِيهِ: مَاتَ مُسْلِمًا لَمَّا رَأَى مِنَ الدَّلَائِلِ عَلَى نُبُوّةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَى اللهُ عَلْمَ أَنَّ فِي مُسْنَدِ الْبَرَّارَ وَكِتَابِ النَّسَائِيِّ صَلَّى اللهُ عَلْمَ أَنَّ فِي مُسْنَدِ الْبَرَّارَ وَكِتَابِ النَّسَائِيِّ صَلَّى اللهُ عَلْمُ وَسَلَّمَ - وَ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يُبْعَثُ إِلَّا بِالتَّوْجِيدِ، فَاللهُ أَعْلَمُ، غَيْرَ أَنَّ فِي مُسْنَدِ الْبَرَّارَ وَكِتَابِ النَّسَائِيِّ عَلْهُ لَكُ يُبْعَثُ إِلَّا بِالتَّوْجِيدِ، فَاللهُ أَعْلَمُ، غَيْرَ أَنَّ فِي مُسْنَدِ الْبَرَّارَ وَكِتَابِ النَّسَائِيِّ

مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو: ( «أَنَّ رَسُولِ اللهِ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - قَالَ لفاطمة وَقَدْ عَزَّتْ قَوْمًا مِنَ اللهَ عَدْ مَنِّ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو: ( «أَنَّ رَسُولِ اللهِ - صَلَى الله فَقَالَ: لَوْ كُنْتِ بَلَغْتِ مَعَهُمُ الْكُدَى مَا رَأَيْتِ الْجَنَّةَ الْأَنْصَارِ عَنْ مَيِّتِهِمْ: لَعَلَّكِ بَلَغْتِ مَعَهُمُ الْكُدَى مَا رَأَيْتِ الْجَنَّةَ الْأَنْصَارِ عَنْ مَيِّتِهِمْ: لَا هَا كَذَى مَا رَأَيْتِ الْجَنَّةَ الْجَدِيثِ الْوَ داود، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: " «حَتَّى يَرَاهَا جَدُّ أَبِيكِ» " قَالَ: وَفِي حَتَّى يَرَاهَا جَدُّ أَبِيكِ» " قَالَ: وَفِي قَوْلِهِ: جَدُّ أَبِيكِ، وَلَمْ يَقُلْ: جَدُّكِ، تَقُولِيَةٌ لِلْحَدِيثِ الضَّعِيفِ الَّذِي قَدَّمَنَا ذِكْرَهُ: أَنَّ اللهَ أَحْيَا أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَآمَنَا بِهِ، فَاللهُ أَعْلَمُ

قَالَ: وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ تَخْوِيفَهَا بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَقٌّ، وَبُلُو غَهَا مَعَهُمُ الْكُدَى لَا يُوجِبُ . خُلُودًا فِي النَّارِ ، هَذَا كُلَّهُ كَلَامُ السهيلي بحُرُوفِهِ . خُلُودًا فِي النَّارِ ، هَذَا كُلَّهُ كَلَامُ السهيلي بحُرُوفِهِ

وَقَالَ الشهرستاني فِي " الْمِلَلِ وَ النِّحَلِ ": ظَهَرَ نُورُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أَسَارِيرِ عبد المطلب بغض الظُّهُورِ، وَبِيرَكَتِهِ كَانَ يَأْمُرُ وَلَدَهُ بِتَرْكِ الظُّلْم وَ الْبَغْيِ وَيَحُثُّهُمْ عَلَى مَكَارِمِ الأُخْلَقِ وَيَنْهَاهُمْ عَنْ دَنِيَّاتِ الأُمُورِ، وَبِيرَكَتِهِ ذَلِكَ النُّورِ كَانَ يَقُولُ فِي وَصَايَاهُ أَنَّهُ لَنْ وَيَحُثُّهُمْ عَلَى مَكَارِمِ الأُخْلَقِ وَيَنْهَاهُمْ عَنْ دَنِيَّاتِ الأُمُورِ، وَبِيرَكَةِ ذَلِكَ النُّورِ كَانَ يَقُولُ فِي وَصَايَاهُ أَنَّهُ لَنْ يَخُرُجَ مِنَ الدُّنْيَا ظَلُومٌ حَتَّى يُنْتَقَمَ مِنْهُ وَتُصِيبَهُ عُقُوبَةٌ، إِلَى أَنْ هَلَكَ رَجُلٌ ظَلُومٌ لَمْ تُصِبْهُ عُقُوبَةٌ، فَقِيلَ لعبد المطلب فِي ذَلِكَ، فَفَكَّرَ وَقَالَ: وَ اللهِ إِنَّ وَرَاءَ هَذِهِ الدَّارِ دَارًا يُجْزَى فِيهَا الْمُحْسِنُ بِإِحْسَانِهِ وَيُعَاقَبُ فِيهَا الْمُسِيءُ بإساءَتِهِ، وَبِبَرَكَةِ ذَلِكَ النُّورِ قَالَ لِأَبْرَهَةَ: إِنَّ لِهَذَا الْبَيْتِ رَبَّا يَحْفَظُهُ، وَمِنْهُ قَالَ وَقَدْ صَعِدَ أَبا قبيس المُسيءُ بإساءَتِهِ، وَبِبَرَكَةِ ذَلِكَ النُّورِ قَالَ لِأَبْرَهَةَ: إِنَّ لِهَذَا الْبَيْتِ رَبًّا يَحْفَظُهُ، وَمِنْهُ قَالَ وَقَدْ صَعِدَ أَبا قبيس

لَاهُمَّ إِنِ الْمَرْءَ يَمْنَعُ ... رَحْلَهُ فَامْنَعْ رِحَالَكُ

لَا يَغْلِبَنَّ صَلِيبُهُمْ ... وَمِحَالُهُمْ يَوْمًا مِحَالَكُ

فَانْصُرْ عَلَى آلِ الصَّلِيبِ ... وَعَابِدِيهِ الْيَوْمَ آلَكُ

انْتَهَى كَلَامُ الشهرستاني، وَيُنَاسِقُ مَا ذَكَرَهُ مَا أَخْرَجَهُ ابن سعد فِي طَبَقَاتِهِ عَنِ ابْنِ

2/265

عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَتِ الدِّيَةُ عَشْرًا مِنَ الْإِبِلِ، وعبد المطلبِ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ دِيَةَ النَّفْسِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، فَجَرَتْ فِي قُرَيْشٍ وَ الْعَرَبِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَأَقَرَّهُا رَسُولُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَيَنْضَمُّ إِلَى ذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى قُرَيْشٍ وَ الْعَرَبِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَأَقَرَّهُا رَسُولُ اللهِ، صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - انْتَسَبَ إِلَيْهِ يَوْمَ حُنَيْنِ فَقَالَ :

أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ ... أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ

وَهَذَا أَقُوَى مَا نَقُوى بِهِ مَقَالَةُ الْإِمَامِ فخرِ الدين وَمَنْ وَافَقَهُ؛ لِأَنَّ الْأَحَادِيثَ وَرَدَتْ فِي النَّهْي عَنِ الإنْتِسَابِ الْإِيمَانِ مِنْ حَدِيثِ أُبِي بْنِ كَعْبٍ وَمُعَاذِ بْنِ جَبْلِ: «أَنَّ رَجُلَيْنِ الْمَاءِ الْكُفَّارِ، رَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ مِنْ حَدِيثِ أُبِي بْنِ كَعْبٍ وَمُعَاذِ بْنِ جَبْلِ: «أَنَّ رَجُلَيْنِ الْنَسَبَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (انْتَسَبَ رَجُلَانِ عَلَى عَهْدِ مُوسَى فَقَالَ أَحَدُهُمَا: أَنَا فُلانُ ابْنُ فُلانِ ابْنِ فُلانِ ابْنِ الْإِسْلَامِ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَى مُوسَى: هَذَانِ الْمُنْسَبَانِ، أَمَّا أَنْتَ إِلَى تِسْعَةٍ، وَقَالَ الْأَخَرُ: أَنَا فُلانُ ابْنُ فُلانِ ابْنِ الْإِسْلَامِ، فَأَوْحَى الله أَنْتَ مُوسَى: هَذَانِ الْمُنْسَبَانِ، أَمَّا أَنْتَ إِلَى تِسْعَةٍ، وَقَالَ الْأَخَرُ: أَنَا فُلانُ ابْنُ فُلانِ ابْنِ الْإِسْلَامِ، فَأَوْحَى الله أَنْتَ أَيُهَا الْمُنْسَبِ إِلَى تَشْعَةٍ آبَاءٍ فِي النَّارِ فَأَنْتَ عَاشِرُهُمْ فِي النَّارِ، وَأَمَّا أَنْتَ أَيُّهَا الْمُنْسَبُ إِلَى تِسْعَةِ آبَاءٍ فِي النَّارِ فَأَنْتَ عَاشِرُهُمْ فِي النَّارِ، وَأَمَّا أَنْتَ أَيُّهَا الْمُنْسَبُ إِلَى تِسْعَةِ آبَاءٍ كُفَّالِ يُرِيدُ بِهِمْ عِزًا وَشَرَفًا فَهُو عَاشِرُهُمْ فِي النَّارِ») وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا عَنِ ابْنِ عَبَّسِ أَنَّ لِي النَّارِ» وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا عَنِ ابْنِ عَبَاسِ أَنَّ إِلَى تِسْعَةِ آبَاءٍ كُفَّارٍ يُرِيدُ بِهِمْ عِزًّا وَشَرَفًا فَهُو عَاشِرُهُمْ فِي النَّارِ») وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ أَنَّ

رَسُولِ اللهِ - صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - قَالَ: ( «لَا تَقْتَخِرُوا بِآبَائِكُمُ الْذِينَ مَاتُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَمَا يُدَحْدِحُ الْجُعَلِ بِأَنْفِهِ خَيْرٌ مِنْ آبَائِكُمُ الَّذِينَ مَاتُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ» ) ، وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: ( «إِنَّ اللهَّ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عَيْبَةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخْرَهَا بِالْآبَاءِ، لَيَنْتَهِينَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَدْ أَذْهَبَ اللهِ عَنْكُمْ عَيْبَةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخْرَهَا بِالْآبَاءِ، لَيَنْتَهِينَ اللّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عَيْبَةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخْرَهَا بِالْآبَاءِ، لَيَنْتَهِينَ أَهُولَ مَ عَلَى اللهِ مِنَ الْجِعْلَانِ الَّتِي تَدْفَعُ النَّتَنَ أَهُولَ مَا يُعْمَى اللهِ مِنَ الْجِعْلَانِ النِّتِي تَدْفَعُ النَّتَنَ أَهُولَ مُ يَفْتُورُونَ بِرِجَالٍ إِنَّمَا هُمْ فَحْمٌ مِنْ فَحْمِ جَهَنَّمَ أَوْ لَيَكُونُنَ أَهْوَنَ عَلَى اللهِ مِنَ الْجِعْلَانِ اللّهِ عَلَانِ اللّهِ عَلَى اللهِ مِنَ الْفَيْهِ اللْمَانَ اللهُ وَلَا لَكُونُونَ أَهُولَ مَا عَلَى اللّهِ مِنَ الْجِعْلَانِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ مِنَ الْجَعْلَانِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ فِي اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ الْفَعْمَ اللّهِ مِنَ الْمَعْمَ اللهُ مَا عُلْمَ اللّهُ مِنْ الْمُعْمَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الل

وَالْأَحَادِيثُ فِي هَذَا الْمَعْنَى كَثِيرَةٌ، وَأَوْضَحُ مِنْ ذَلِكَ فِي التَّقْرِيرِ أَنَّ الْبَيْهَقِيَّ أَوْرَدَ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ حَدِيثَ مُسْلِمٍ: ( «إِنَّ فِي أُمَّتِي أَرْبَعًا مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَيْسُوا بِتَارِكِيهِنَّ: الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ» ...) الْحَدِيث، وَقَالَ عقبة: فَإِنْ عُورِضَ هَذَا بِحَدِيثِ النَّبِيِّ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي اصْطِفَائِهِ مِنْ بَنِي هَاشِم، فَقَدْ قَالَ الحليمي: لَمْ يُرِدْ بِذَلِكَ الْفَخْرَ، إِنَّمَا أَرَادَ تَعْرِيف مَنَازِلِ الْمَذْكُورِينَ وَمَرَ اتِبِهِمْ، كَرَجُلِ يَقُولُ: كَانَ أَبِي فَقِيهًا، لَا يُريدُ بِهِ الْفَخْرَ، وَإِنَّمَا يُرِيدُ بِهِ تَعْرِيف حَالِهِ دُونِ مَا عَدَاهُ، قَالَ: وَقَدْ يَكُونُ أَرَادَ بِهِ الْإِشَارَةَ بِنِعْمَةِ اللهِ عَلَيْهِ فِي يُرِيدُ بِهِ الْفُخْرَ ، وَإِنَّمَا يُرِيدُ بِهِ الشَّكُرِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنَ الْإِسْتِطَالَةِ وَ الْفَخْرِ فِي شَيْءٍ، النَّهَي، فَقُولُهُ: أَرَادَ تَعْرِيف مَنَازِلِ الْمَذْكُورِينَ وَمَرَ اتِبِهِمْ، أَوِ الْإِشَارَةَ بِنِعْمَةِ اللهِ عَلَيْهِ فِي نَفْسِهِ وَآبَائِهِ عَلَى وَجْهِ الشَّكْرِ - فِيهِ تَقْوِيةً لِمَقَالَةٍ مَنَازِلِ الْمَذْكُورِينَ وَمَرَ اتِبِهِمْ، أَوِ الْإِشَارَةَ بِنِعْمَةِ اللهِ عَلَيْهِ فِي نَفْسِهِ وَآبَائِهِ عَلَى وَجْهِ الشَّكْرِ - فِيهِ تَقُوينَةُ لِمَقَالَةِ الْإَمْامِ وَإِجْرَائِهَا عَلَى عُمُومِهَا كَمَا لَا يَخْفَى، إِذِ الإصْطِفَاءُ لَا يَكُونُ إِلَّا لِمَنْ هُو عَلَى النَّوْجِيدِ، وَلَا شَكَ أَنَ الْمَامِ وَإِجْرَائِهَا عَلَى عُمُومِهَا كَمَا لَا يَخْفَى، إِذِ الإصْطِفَاءُ لَا يَكُونُ إِلَّا لِمَنْ هُو عَلَى النَّوْجِيةِ قَوْقِيَّ، وَإِنْ أُخِذَ اللْمَامِ وَ إِجْرَائِهَا عَلَى عُمُومِهَا كَمَا لَا يَخْفَى، وَإِنْ أَلِهُ فَلِي الْمَامِ وَ إِجْرَائِهَا عَلَى عُمُومِهَا كُمَا لَا يَخْفَى، وَإِنْ الْمَامِ وَالْمَامِ وَإِجْرَائِهَا عَلَى عُمُومِهَا كَمَا لَا يَخْفَى، وَلِهُ عَلَى وَلَوْ الْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَالِقِ الْمُؤْفِقِي الْمُعْرِيقَ الْمَامِ وَلَوْلَهُ الْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمُولِ الْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ الْمَامِ وَالْمَال

#### 2/266

فِي تَأْوِيلِهِ لَمْ يُوجَدْ تَأْوِيلٌ قَرِيبٌ، وَالتَّأُويلُ الْبَعِيدُ يَأْبَاهُ أَهْلُ الْأُصُولِ، وَلِهَذَا لَمَّا رَأَى السهيلي تَصَادُمَ الْأَدِلَّةِ فِيهِ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى التَّرْجِيحِ فَوَقَفَ وَقَالَ: فَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَهَذَا يَصْلُحُ أَنْ يُعَدَّ قَوْلًا رَابِعًا فِيهِ، وَهُوَ الْوَقْفُ

وَ أَكْثَرُ مَا خَطَرَ لِي فِي تَأْوِيلِ الْحَدِيثِ وَجْهَانِ بَعِيدَانِ فَتَرَكْتُهُمَا، وَأَمَّا حَدِيثُ النَّسَائِيِّ فَتَأْوِيلُهُ قَرِيبٌ وَقَدْ فَتَحَ السهيلي بَابَهُ وَإِنْ لَمْ يَسْتَوْفِهِ، وَإِنَّمَا سَهُلَ التَّرْجِيحُ فِي جَانِبِ عبد الله مَعَ أَنَّ فِيهِ مُعَارِضًا قَوِيًّا وَهُو حَدِيثُ السهيلي بَابَهُ وَإِنْ لَمْ يَسْتَوْفِهِ، وَإِنَّمَا سَهُلَ التَّرْجِيحُ فِي جَانِبِ عبد الله مَعَ أَنَّ فِيهِ مُعَارِضًا قَوِيًّا وَهُو حَدِيثُ مُسْلِمٍ؛ لِأَنَّ ذَاكَ سَهْلُ تَأْوِيلُهُ بِتَأْوِيلٍ قَرِيبٍ فِي غَايَةِ الْجَلَاءِ وَالْوُضُوحِ، وَقَامَتِ الْأَدِلَّةُ عَلَى رُجْحَانِ جَانِبٍ مُسْلِمٍ؛ لِأَنَّ ذَاكَ سَهْلُ تَأْوِيلُهُ بِتَأْوِيلٍ قَرِيبٍ فِي غَايَةِ الْجَلَاءِ وَالْوُضُوحِ، وَقَامَتِ الْأَدِلَّةُ عَلَى رُجْحَانِ جَانِبٍ مُسْلِمٍ؛ لِأَنَّ ذَاكَ سَهْلُ الْمُصِيرُ، وَ اللهُ أَعْلَمُ . التَّاوِيلِ فَسَهُلَ الْمَصِيرُ، وَ اللهُ أَعْلَمُ

ثُمَّ رَأَيْتُ الْإِمَامَ أَبَا الْحَسَنِ الْمَاوَرْدِيَ أَشَارَ إِلَى نَحْوِ مَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ فَخرِ الدينِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُصِرِّحْ كَتَصْرِيحِهِ، فَقَالَ فِي كِتَابِهِ " أَغَلَم النَّبُوَةِ ": لَمَا كَانَ أَنْبِيَاءُ اللَّهِ صَفْقَ عِبَادِهِ وَخِيرَةَ خَلْقِهِ لِمَا كَلَفْهُمْ مِنْ الْقِيَامِ بِحَقَّهِ وَالْإِرْشَادِ لِخَلْقِهِ السَّخُلُصَهُمْ مِنْ أَكْرَمِ الْعَنَاصِرِ، وَاجْتَبَاهُمْ بِمُحْكَمِ الْأَوْاصِرِ، فَلَمْ يَكُنُ لِنَسَبِهِمْ مِنْ قَدْحٍ وَلِمَنْصِبِهِمْ مَنْ جَرْح؛ لِتَكُونَ الْقُلُوبُ لَهُمْ أَصْفَى، وَ النَّفُوسُ لَهُمْ أَوْطَا، فَيَكُونُ النَّاسُ إِلَى إِجَابَتِهِمْ أَسْرَعُ وَلِأَوَامِرِهِمْ أَطُوبُ اللَّهُ السَّخُلُصَ رَسُولَهُ - صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ أَطْيَبِ الْمَنَاكِح، وَحَمَاهُ مِنْ دَنسِ وَلِأَوْامِرِهِمْ أَطُوبَ عَوْلَ اللَّهِ { وَسَلَّمَ - مِنْ أَطْيَبِ الْمَنَاكِح، وَحَمَاهُ مِنْ دَنسِ الْفَوَاحِينِ، وَتَقَلَّهُ مِنْ أَصْلَابٍ طَاهِرَةٍ إِلَى أَرْحَامٍ مُنَزَّ هَةٍ، وَقَدْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ فِي تَأُولِل قَوْلِ اللَّهِ { وَتَقَلَّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ } [الشعراء: 192] أَيْ: تَقَلَّبُكُ مِنْ أَصْلَابٍ طَاهِرَةٍ مِنْ أَبِ بَعْدَ أَبِ إِلَى أَنْ جَعَلَكَ نَبِيًا، فَكَانَ نُورُ السَّهِ وَيُعَالِكَ نَبِيًا، فَكَانَ نُورُ السَّيْكِ وَنَ مُخْتَصَّا بِنِسَبٍ جَعَلَهُ اللَّهُ اللَّنُورَةِ عَلَيْهُ وَلِيَقَوْرُ دِهِ نِهَايَةً، فَيَزُولُ عَنْهُ أَنْ يُشَارَكَ فِيهِ وَيُمَانَلُ لَلْ اللَّهُ وَلَا أَحْتُ لِلْاَتَهُ وَلَى اللَّهُ فَمَاتَتُ وَهُ وَمُ وَلَا أَكُومُ وَلَى عَنْهُ أَنْ يُشَارِكَ فِيهِ وَيُعَالِكُ وَلَا أَخْدَ لَكُ مَاتَتُ وَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّه

وَقَالَ أَبُو جَعِفْرِ النَّحَاسِ فِي " مَعَانِي الْقَرْ آنِ " فِي قَوْلِهِ {وَتَقَلَّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ} [الشعراء: 219] رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: تَقَلَّبُهُ فِي الظُّهُورِ حَتَّى أَخْرَجَهُ نَبِيًّا. وَمَا أَحْسَنَ قَوْلَ الْحافظ شمس الدين بن ناصر الدين الدين :الدمشقي، رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : الدمشقي، رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى

تَنَقَّلَ أَحْمَدُ نُورًا عَظِيمًا ... تَلَأُلاً فِي جِبَاهِ السَّاجِدِينَا تَقَلَّبَ فِيهِمْ قَرْنًا فَقَرْنًا ... إِلَى أَنْ جَاءَ خَيْرُ الْمُرْسَلِينَا 2/267

و قَالَ أَيْضًا

حَفِظَ الْإِلَّهُ كَرَامَةً لِمُحَمَّدٍ ... آبَاءَهُ الْأَمْجَادَ صَوْنًا لِاسْمِهُ تَرَكُوا السِّفَاحَ فَلَمْ يُصِبْهُمْ عَارُهُ ... مِنْ آدَمَ حَتَّى أَبِيهِ وَأُمُّهُ وَقَالَ الشَّرَفُ الْبُوصِيرِيُّ صَاحِبُ الْبُرْدَةِ كَيْفَ تر قَى رُقِيِّكَ الْأَنْبِيَاءُ ... يَا سَمَاءً مَا طَاوَ لَتْهَا سَمَاءُ لَمْ يُساؤُوكَ فِي عُلَاكَ وَقَدْ حَالَ ... سَنًا مِنْكَ دُونَهُمْ وَسَنَاءُ إنَّمَا مَثَّلُوا صِفَاتِكَ لِلنَّاسِ ... كَمَا مَثَّلَ النُّجُومَ الْمَاءُ أَنْتَ مِصْبَاحُ كُلِّ فَضْلِ فَمَا تَصْ ... دُرُ إِلَّا عَنْ ضَوْئِكَ الْأَضْوَاءُ لَّكَ ذَاتُ الْعُلُومِ مِنْ عَالَمِ الْغَيْ ... بِ وَمِنْهَا لِآدَمَ الْأَسْمَاءُ لَمْ تَزَلْ فِي ضَمَائِرِ الْكَوْنِ تُخْتَا ... رُ لَكَ الْأُمَّهَاتُ وَالْآبَاءُ مَا مَضَتْ فَتْرَةٌ مِنَ الرُّسْلِ إِلَّا ... بَشَّرَتْ قَوْمَهَا بِكَ الْأَنْبِيَاءُ تَتَبَاهَى بِكَ الْعُصُورُ وَتَسْمُو ... بِكَ عَلْيَاءٌ بَعْدَهَا عَلْيَاءُ وَبَدَا لِلْوُجُودِ مِنْكَ كَرِيمٌ ... مِنْ كَرِيم آبَاؤُهُ كُرَمَاءُ نَسَبٌ تَحْسِبُ الْعُلَا بِحُلَاهُ ... قَلَّدَتْهَا نُجُومَهَا الْجَوْزَاءُ وَ مِنْهَا

فَهَنِيئًا بِهِ لِآمِنَة الْفَضْ ... لَ الَّذِي شَرِّفَتْ بِهِ حواء مَنْ لحواء أَنَّهَا حَمَلَتْ أَحْ ... مَدَ أَوْ أَنَّهَا بِهِ نُفَسَاءُ يَوْمَ نَالَتْ بِوَضْعِهِ ابْنَةُ وَهْبٍ ... مِنْ فَخَارٍ مَا لَمْ تَتَلْهُ النِّسَاءُ وَأَتَتْ قَوْمَهَا بِأَفْضَلَ مِمَّا ... حَمَلَتْ قَبْلُ مريم العذراء

فَائِدَةٌ: قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيرِهِ: حَدَّثَنَا أَبِي ثَنَا موسى بن أيوب النصيبي ثَنَا ضمرة عَنْ عثمان بن عطاء . عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَيْنَ النَّبِيِّ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَبَيْنَ آدَمَ تِسْعَةٌ وَأَرْبَعُونَ أَبًا

الْأَمْرُ الثَّالِثُ: أَثَرٌ وَرَدَ فِي أُمِّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَاصَّةً، أَخْرَجَ أبو نعيم فِي دَلَائِلِ النَّبُوّةِ بِسِنَدٍ ضَعِيفٍ مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أم سماعة بنت أبي رهم عَنْ أُمِّهَا قَالَتْ: شَهِدَتْ آمنة أُمُّ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى ضَعِيفٍ مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أم سماعة بنت أبي رهم عَنْ أُمِّهَا قَالَتْ: شَهِدَتْ آمنة أُمُّ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي عِلَّتِهَا الَّتِي مَاتَتُ فِيهَا وَمُحَمَّدٌ عُلامٌ يَفْعٌ لَهُ خَمْسُ سِنِينَ عِنْدَ رَأْسِهَا فَنَظَرَتْ الِّى وَجْهِهِ ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي عِلَّتِهَا الَّتِي مَاتَتُ فِيهَا وَمُحَمَّدٌ عُلامٌ يَفْعٌ لَهُ خَمْسُ سِنِينَ عِنْدَ رَأْسِهَا فَنَظَرَتْ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهَ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَالَةُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهِ اللّهَ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ اللهِ اللّهَ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهَ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللل

بَارَكَ فِيكَ اللهُ مِنْ غُلَامٍ ... يَا ابْنَ الَّذِي مِنْ حَوْمَةِ الْحِمَامِ 2/268

نَجَا بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْمِنْعَامِ ... فَوَدَى غَدَاةَ الضَّرْبِ بِالسَّهَامِ بِمِائَةٍ مِنْ إِبِلٍ سِوَامِ ... إِنْ صَحَّ مَا أَبْصَرْتُ فِي الْمَنَامِ فَأَنْتِ مَبْعُوثٌ إِلَى الْأَنَامِ ... مِنْ عِنْدِ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَأَنْتِ مَبْعُوثٌ إِلَى الْأَنَامِ ... مِنْ عِنْدِ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ثُبُعَثُ فِي الْحَلَّ وَفِي الْإِحْرَامِ ... ثُبْعَثُ بِالتَّحْقِيقِ وَ الْإِسْلَامِ ثَبْعَثُ فِي الْحَلِّ وَفِي الْإِحْرَامِ ... ثُبْعَثُ بِالتَّحْقِيقِ وَ الْإِسْلَامِ دِينِ أَبِيكَ الْبَرِّ إِبْرَاهَام ... فَاللَّهُ أَنْهَاكَ عَنِ الْأَصْنَام دِينِ أَبِيكَ الْبَرِّ إِبْرَاهَام ... فَاللَّهُ أَنْهَاكَ عَنِ الْأَصْنَام

أَنْ لَا تَوَ اللِّيهَا مَعَ الْأَقْوَامِ

ثُمَّ قَالَتْ: كُلُّ حَيٍّ مَيِّتٌ وَكُلُّ جَدِيدٍ بَالٍ، وَكُلُّ كَبِيرٍ يَفْنَى، وَأَنَا مَيِّتَةٌ وَذِكْرِي بَاقٍ، وَقَدْ تَرَكْتُ خَيْرًا، وَوَلَدْتُ اثُمَّ مَاتَتْ، فَكُنَّا نَسْمَعُ نَوْحَ الْجِنِّ عَلَيْهَا، فَحَفِظْنَا مِنْ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَحَفِظْنَا مِنْ ذَلِكَ

نَبْكِي الْفَتَاةَ الْبَرَّةَ الْأَمِينَهُ ... ذَاتَ الْجَمَالِ الْعَفَّةَ الرَّزينَهُ

زَوْجَة عَبْدِ اللهِ وَالْقَرِينَهُ ... أُمَّ نَبِيِّ اللهِ ذِي السَّكِينَهُ

وَصَاحِبِ الْمِنْبُرِ بِالْمَدِينَهُ ... صَارَتْ لَدَى حُفْرَتِهَا رَهِينَهُ

فَأَنْتَ تَرَى هَذَا الْكَلَامَ مِنْهَا صَرِيحًا فِي النَّهْيِ عَنْ مُوَالَاةِ الْأَصْنَامِ مَعَ الْأَقْوَامِ، وَالِإعْتِرَافِ بِدِينِ إِبْرَاهِيمَ، وَلَيْعَثُ وَلَدُهَا إِلَى الْأَنَامَ مِنْ عِنْدِ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامَ بِالْإِسْلَامِ

وَ هَذِهِ الْأَلْفَاظُ مُنَافِيةٌ لِلشِّرْكِ، وَقَوْلُهَا: ثَبْعَثُ بِالتَّحْقِيقِ، كَذَا هُوَ فِي النُّسْخَةِ، وَعِدْدِي أَنَّهُ تَصْحِيفٌ وَإِنَّمَا هُوَ بِالتَّخْفِيفِ، ثُمَّ إِنِّي اسْتَقْرَأْتُ أُمَّهَاتِ الْأَنْبِياءِ - عَلَيْهِمُ السَّلَامُ - فُوجَدْتُهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ؛ فأم إسحاق، وَمُوسَى، وَهَرُونَ، وَعِيسَى، وحواء أم شيث مَذْكُورَاتُ فِي الْقُرْآنِ، بَلْ قِيلَ بِنُبَوَتِهِنَّ، وَوَرَدَتِ الْأَحَادِيثُ بِإِيمَانِ هاجر أم إسماعيل، و أم يعقوب، وَ أُمَّهَاتِ أَوْ لَادِهِ، و أم داود، وَسُلَيْمَانَ، وَزَكَرِيّا، وَيَحْيَى، وَشَمُويلَ، وَشَمُعُونَ، وَذِي الْكَفْلِ، وَنَصَّ بَعْضُ الْمُفَسِّرِينَ عَلَى إِيمَانِ أم نوح، و أم إبراهيم، وَرَجَّحَهُ أبو حيان فِي تَقْسِيرِهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ عَنِ الْكِفْلِ، وَنَصَّ بَعْضُ الْمُفَسِّرِينَ عَلَى إِيمَانِ أم نوح، و أم إبراهيم، وَرَجَّحَهُ أبو حيان فِي تَقْسِيرِهِ، وقَدْ تَقَدَّمَ عَنِ الْنِي عَبَّاسٍ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ نُوحٍ وَ آدَمَ وَ الدِّ كَافِرٌ، وَلِهَذَا قَالَ: {رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَ الدِيَّ وَلِمَانُ عَلَى أَيْقِ وَلِمَانُ كُومُ مِنَا } [براهيم في الْقَرْ آنِ إِلَّا لِأبيهِ خَاصَةٌ دُونَ أُمِّهِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ مُؤْمِنَةً، وَ أَخْرَجَ الحاكم فِي الْمُنَّ لِي الْمِيمَ فِي الْقَرْ آنِ إِلَّا لَالْبِيهِ خَاصَةٌ دُونَ أُمِّهِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ مُؤْمِنِتُهُ وَ أَهْرَى أَنْهُ إِلَى الْمِيمَ فِي الْقَرْآنِ إِلَّا لِأَبِيهِ خَاصَةٌ دُونَ أُمِّهِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَها كَانَتْ مُؤْمِنِينَ لَمْ يَعْتَذِرْ وَصَحَّدَهُ عَنِ الْبَنِ عَبَّسِ قَالَ: كَانَتِ الْأَنْبِياءُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا كَانَتُ مُؤْمُ السَّلَامُ - وَبَثُو إِسْمَاعِيلُ، وَ إِسْمَاعِيلُ، وَ أَسْمَاعِيلُ، وَ إِيمَامُ وَيُعْقُوبُ، وَ مُحَمَّدٌ - عَلَيْهِمُ السَّلَامُ - وَبَثُو إِسْمَاعِيلُ، وَ إِسْمَاعِيلُ، وَيعْقُوبُ ، وَمُحَمَّدٌ - عَلَيْهِمُ السَّلَامُ - وَبَثُو إِسْمَاعِيلُ، وَ أَسْمُ وَي أَنْ فَيعُقُوبُ الْمَاكُ وَيعُولُ الْمَنْ الْمَاكُمُ - وَبُلُو أَمُونَ الْمُ عَلَى أَنْو الْمَاكُمُ وَ الْمُعَاقِلُ الْمَلِهُ مَالْلَامُ الْمَاعُولُ الْمَالِولُ الْمَاكِمُ وَالْمَالَالْمُ الْمَلَامُ الْمِنْ الْمَالِ الْمُعْرِيلُ الْمِي الْمَالِلَ الْمِيمَ الْمَالُونَ

## 2/269

كَافِرٌ إِلَى أَنْ بُعِثَ عِيسَى فَكَفَرَ بِهِ مَنْ كَفَرَ - فَأُمَّهَاتُ الْأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ مِنْ بَنِي إِسْرَ ائِيلَ كُلُّهُنَّ مُؤْمِنَاتٌ - وَ أَيْضًا فَعَالِبُ أَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَ ائِيلَ كَانُوا أَوْ لَادَ أَنْبِيَاءَ أَوْ لَادَ هِمْ، فَإِنَ النَّبُوَّةَ كَانَتْ تَكُونُ فِي سِبْطٍ مِنْهُمْ يَتَنَاسَلُونَ كَمَا هُو مَعْرُوفٌ فِي أَخْبَارِ هِمْ، وَأَمَّا الْعَشَرَةُ الْمَذْكُورُونَ مِنْ غَيْرِ بَنِي إِسْرَ ائِيلَ فَقَدْ ثَبَتَ إِيمَانُ أَم يَتَنَاسَلُونَ كَمَا هُو مَعْرُوفٌ فِي آمِ هود، وَصَالِح، وَلُوطٍ، وَشَعَيْبٍ، يَحْتَاجُ إِلَى نَقْلٍ أَوْ نُوح، وَإِبْرَ إِهِيمَ، وَ إِسْمَاعِيلَ، وَ الطَّاهِرُ - إِنْ شَاءَ الللَّهُ تَعَالَى - إِيمَانُهُنَّ، فَكَذَلِكَ أُمُّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلْيُ مِنَ النُّورِ كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ

أَخْرَجَ أَحِمد وَ الْبُزَّ الُ وَ الطَّبَرَ انِيُّ وِ الحاكم وَ الْبَيْهَقِيُّ عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: ( «إِنِّي عِنْدَ اللهِ لَخَاتَمُ النَّبِيِّنَ، وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْ حَدِلُ فِي طِينَتِهِ، وَسَأُخْبِرُكُمْ عَنْ ذَلِكَ: دَعْوَةُ أَبِي وَسَلَّمَ - وَالْ اللهِ عَيسَى، وَرُوْيًا أُمِّي الَّتِي رَأَتْ» ) وَكَذَلِكَ أُمَّهَاتُ النَّبِيِّينَ بَرَيْنَ، وَأَنَّ أُمَّ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى إِبْرَ اهِيمَ، وَبِشَارَةُ عِيسَى، وَرُوْيًا أُمِّي النَّتِي رَأَتْ» لَهُ قُصُورُ الشَّامِ، وَلَا شَكَ أَنَّ الَّذِي رَأَتُهُ أُمُّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَرَأَتُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ كَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَالِ حَمْلِهَا بِهِ وَوِلَادَتِهَا لَهُ مِنَ الْآيَاتِ أَكْثَلُ وَأَعْظُمُ مِمَّا رَآهُ سَائِلُ أُمَّ النَّبِيَّ = صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَالِ حَمْلِهَا بِهِ وَوِلَادَتِهَا لَهُ مِنَ الْآيَاتِ أَكْثَلُ وَأَعْظُمُ مِمَّا رَآهُ سَائِلُ أُمُّ النَّبِيَّ عَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَالٍ حَمْلِهَا بِهِ وَوِلَادَتِهَا لَهُ مِنَ الْآيَاتِ أَكْثُلُ وَا عَظْمُ مِمَّا رَآهُ سَائِلُ أُمْ النَّبِيَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَالٍ حَمْلِهَا بِهِ وَوِلَادَتِهَا لَهُ مِن الْآيَاتِ أَكْثُولُ وَاعْمُ مُومَا وَلَاهُ مُنْ وَلَيْمَةُ مُرْضِعَةُ وَلَا اللهُ عُولَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْمَةَ الْأَخْبَارَ بِذَلِكَ فِي كِتَابِ الْمُعْجِزَ اتِ، وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ لَمْ تُرْضِعُهُ مُرْضِعَةُ وَلُو المَا أَيْسَامُ وَلَيْمَةُ السَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلِكَ فِي كِتَابِ اللهُ عَرْضِعَاتُهُ أَرْبَعُ أَمُّهُ وَلِيمَة السَعدية، وثويبة، وثويبة، وأم أيمن، انْتَهَى

فَإِنْ قُلْتَ: فَمَا تَصْنَعُ بِالْأَحَادِيثِ الدَّالَّةِ عَلَى كُفْرِهَا وَأَنَّهَا فِي النَّارِ، وَهِيَ حَدِيثُ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: ( «لَيْتَ شِعْرِي مَا فَعَلَ أَبُوايَ؟ فَنَرَلَتْ: {وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَدِيمِ } [البقرة: 119] وَحَدِيثُ أَنَّهُ الله السَّغْفَر الْمُهْرِي مَا فَعَلَ أَبُوايَ؟ فَنَرَلَتْ: {وَلَا تُسْتَغْفِرْ لِمَنْ مَاتَ مُشْرِكًا» ، وَحَدِيثُ أَنَّهُ نَزَلَ فِيهَا: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ } [التوبة: 113] وَحَدِيثُ أَنَّهُ قَالَ لابني مليكة: ( «أُمُّكُمَا فِي

النَّارِ، فَشَقَ عَلَيْهِمَا فَدَعَاهُمَا، فَقَالِ: إِنَّ أُمِّي مَعَ أُمِّكَمَا» ) قَلَتُ: الْجَوَابُ أَنَّ غَالِبَ مَا يُرْوَى مِنْ ذَلِكَ ضَعِيفٌ، وَلَمْ يَصِتَّ فِي أُمِّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سِوَى حَدِيثِ ( ﴿أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ فِي الْإِسْتِغْفَارِ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ» ) وَلَمْ يَصِتَّ فِي أُمِّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سِوَى حَدِيثِ ( ﴿أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ فِي الْإِسْتِغْفَارِ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ» ) وَلَمْ يَصِتَّ فِي أَيْضًا فِي أَيْفِ إِلاَّ حَدِيثُ مُسْلِمِ خَاصَّةً، وَسَيَأْتِي الْجَوَابُ عَنْهُمَا، وَأُمَّا الْأَخَادِيثُ النَّي ذَكْرُتَ وَلَمْ يَعِرِي مَا فَعَلَ أَبَوَايَ؟) فَنَرَّ لَتِ الْآيَةُ» ، لَمْ يُخَرَّجْ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ [الْحَدِيثِ] الْمُعْتَمَدَةِ، وَلَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ، وَلَوْ جِنْنَا نَحْتَجُ بِالْأَحَادِيثِ الْوَاهِيَةِ وَإِنَّمَا ذُكِرَ فِي بَعْضِ التَّقَاسِيرِ بِسَنَدٍ مُنْقَطِعٍ لَا يُحْتَجُّ بِهِ وَلَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ، وَلَوْ جِنْنَا نَحْتَجُ بِالْأَحَادِيثِ الْوَاهِيَةِ وَإِنَّمَا ذُكِرَ فِي بَعْضِ التَّقَاسِيرِ بِسَنَدٍ مُنْقَطِعٍ لَا يُحْتَجُّ بِهِ وَلَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ، وَلَوْ جِنْنَا نَحْتَجُ بِالْأَحَادِيثِ الْوَاهِيَةِ لَا يُعَارَضْنَاكَ بِحَدِيثٍ وَاهٍ أَخْرَجَهُ ابن الجَورِي مِنْ حَدِيثٍ علي مَرْ فُوعًا ( «هَبَطَ جِبْرِيلُ عَلَيَ قَقَالَ: إِنَّ اللهُ لَكُونَ السَّلَامَ لَعْنَاكُ بِحَدِيثٍ وَاهٍ أَخْرَجَهُ ابن الجَورِي مِنْ حَدِيثِ علي مَرْ فُوعًا ( «هَبَطَ جِبْرِيلُ عَلَيَ الْسَلَامَ لَعَلَى السَّلَامَ لَعَلَى اللهُ وَلَي اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَادِيثِ الْعُلْمَامُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَاءِ الْعَلَى الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللّهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَولُو الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَقَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَيْمُ اللللهُ الْعَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى الللهُ الْعَلَقَلَى الللهُ اللهُ الْعَلَقَلَى الللهُ الْعَلَى الل

## 2/270

وَيَقُولُ: إِنِّي حَرَّمْتُ النَّارَ عَلَى صُلْبٍ أَنْزَلَكَ، وَبَطْنٍ حَمَلَكَ، وَحِجْرٍ كَفَلَكَ») وَيَكُونُ مِنْ بَابِ مُعَارَضَةِ الْوَاهِي بِالْوَاهِي، إلَّا أَنَّا لَا نَرَى ذَلِكَ وَلَا نَحْتَجُّ بِهِ

ثُمَّ إِنَّ هَذَا السَّبَبَ مَرْ دُودٌ بِؤُجُوهٍ أَخْرَى مِنْ جِهَةِ الْأَصُولِ وَالْبَلَاغَةِ وَأَسْرَارِ الْبِيَان، وَذَلِكَ أَنَّ الْإِيَاتِ مِنْ قَبْل هَذِهِ الْآيَةِ وَمِنْ بِبَعْدِهَا كُلُّهَا فِي الْيَهُودِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {يَابَنِي اِسْرَائِيلَ اَذْكُرُواَ نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَ أَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَ إِيَّايَ فَارْ هَبُونٍ } [البقرة: 40] ٱلِّي قَوْلِهِ: {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ } [البقرة: 124] وَلِهَذَا خُتِمَتِ الْقِصَّةُ بِمِثْل مَا صُدِّرَتْ بِهِ، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى {يَابَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ } [البقرة: 40] الْأَيَتَيْنَ، فَتَبَيَّنَ أَنَّ الْمُرَادَ بأَصْحَابِ الْجَحِيم كُفَّارُ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَقَدْ وَرَدَ ذَلِكُ مُصَرَّحًا بِهِ فِي الْأَثْرِ: أَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمِيْدٍ، والفريابي، وَابْنُ جَرِيرٍ، وَأَبن المنذر فِي تَفَاسِير هِمْ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: مِنْ أُوَّلِ الْبَقَرَةِ أَرْبَعُ آيَاتٍ فِي نَعْتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَتَلَآّتُ عَشْرَةَ آَيَةً فِي نَعْتِ الْمُنَافِقِينَ، وَمَنْ أَرْبَعِينَ آيَةَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائِةٍ فِي بَنِي الْإِسْرَائِيلُ، إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَمِمَّا يُؤَكِّدُ ذَلِكَ أَنَّ الْسُورَةَ مَدَنِيَّةً وَأَكْثَرُ مَا خُوطِبَ فِيهَا ٱلْيَهُودُ، وَيُرَشِّحُ ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ الْمُنَاسَبَةُ أَنَّ الْجَحِيمَ آسْمٌ لِمَا عَظُمَ مِنَ النَّار كَمَا هُوَ مُقْتَضَى اللُّغَةِ وَالْآثَارِ، أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي حَاتِم عَنْ أَبِي مالك فِي قَوْلِهِ تَعَالَي: {أَصْحَابِ الْجَحِيمِ } [البقَرة: 119] قَالَ: الْجَحِيمُ مَا عَظُمَ مِنَ الْنَارِ، وَأُخْرَجَ ٱبْنُ جَرِيرٌ وابنِ الْمُنذِرِ عَن ابْن جُرَيْج فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابِ} [الحَجر: 44] قَالَ: أَوَّلُهَا جَهَنَّمْ، ثُمَّ لَظَى، ثُمَّ الْحُطُمَةُ، ثُمَّ السَّعِيرُ، ثُمَّ أَسقَرُ ، ثُمَّ الْجَحِيمُ، ثُمَّ الْهَاوِيَةُ، قَالَ: وَالْجَحِيمُ فِيهَا أَبُو جهل، إسْنَادُهُ صَاحِيحٌ أَيْضًا، فَاللَّائِقُ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ مَنْ عَظُمَ كُفْرُهُ وَاشْتَدُّ وزْرَهُ وعانَدِ عِنْدَ الدَّعْوةِ وَبَدَّلَ وَحَرَّفَ وَجَحَدَ بَعْدَ عِلْمَ، لَإِ مَنْ هُوَ بِمَظِنَّةِ التَّخْفِيفِ، وَإِذَا كَانَ قَدْ صَحَّ فِي أَبِي طالب أنَّهُ أَهْوَنُ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا لِقَرَابَتِهِ مِنْيُهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَبِرِّهِ بِهِ مَعَ إِذَارَكِهِ الدَّعْوَةَ وَامْتَتَاعِهِ مِنَ الْإِجَابَةِ وَطُولِ عُمُرِهِ، فَمَا ظَنُّكَ بِأَبِوَيْهِ اللَّذَيْنِ هُمَا أَشَدُّ مِنْهُ قُرْبًا وَأَكَدُ خُبًّا وَأَبْسَطَّ عُذْرًا وَأَقْصَرُ عُمُرًا، فَمَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يُظَنَّ بِهُمَا أَنَّهُمَا فِي طَبَقَةِ الْجَحِيمِ، وَأَنْ يُشَدَّدَ عَلَيْهِمَا الْعَذَابُ الْعَظِيمُ، هَذَا لَا يَفْهَمُهُ مَنْ لَهُ أَدْنَى ذَوْقِ سَلِيمٍ، وَأَمَّا حَدِيثُ أَنَّ جِيْرِيلَ ضَرِّنَبَ فِي صَدْرِهِ وَقَالَ: «لَا تَسْتَغْفِرْ لِمَنْ مَاتَ مُشْرِكًا» ، فَإِنَّ الْبَزَّ ارَ أَخْرَجَهُ بِسَنَدٍ فِيهِ مَنْ لَا يُعْرَفُ، وَأَمَّا نُزُولُ الْآيَةِ فِي ذَلِكَ فَضَعِيفٌ أَيْضًا، وَالثَّابِثُ فِي الصَّحِيحَيْنِ أِنَّهَا نَزَلَتْ فِي أبي طَالَب، وَقَوْلِهٍ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَهُ: ( ﴿لأَسْتَغْفَرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أَنْهُ

## 2/271

عَنْكَ») وَأَمَّا حَدِيثُ: ( «أُمِّي مَعَ أُمِّكُمَا») فَأَخْرَجَهُ الحاكم فِي مُسْتَدْرَكِهِ وَقَالَ: صَحِيحُ، وَشَأْنُ الْمُسْتَدْرَكِ فِي عَنْكَ») وَأَمَّا حَدِيثُ: ( «أُمِّي مَعَ أُمِّكُمَا») فَأَخْرَجَهُ الحاكم فِي مُسْتَدْرَكِهِ وَقَالَ: صَحِيحِ، ثُمَّ إِنَّ الذهبي فِي تَسَاهُلِهِ فِي التَّصْحِيحِ، ثَلُمُ إِنَّ الذهبي فِي عُلُوم الْحَدِيثِ وَنَقَلَ قَوْلَ الحاكم: صَحِيحٌ، قَالَ عَقِبَهُ: قُلْتُ: لَا وَاللَّهِ، فعثمان فِي مُخْتَصَرِ الْمُسْتَدْرَكِ لَمَّا أَوْرَدَ هَذَا الْحَدِيثَ وَنَقَلَ قَوْلَ الحاكم: صَحِيحٌ، قَالَ عَقِبَهُ: قُلْتُ: لَا وَاللَّهِ، فعثمان

بن عمير ضَعَفَهُ الدَّارَقَطَنِيُّ، فَبَيَّنَ الذهبي ضَعْفَ الْحَدِيثِ وَحَلْفَ عَلَيْهِ يَمِينًا شَرْعِيًّا، وَإِذَا لَمْ يَكَنْ فِي الْمَسْأَلَةِ إِلَّا أَحَادِيثُ ضَعِيفَةٌ كَانَ لِلنَّظَرِ فِي غَيْرِهَا مَجَالً

الْأَمْرُ الرَّابِعُ: مِمَّا يُنْتَصَرُ بِهِ لِهَذَا الْمَسْلَكِ أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ عَنْ جَمَاعَةٍ كَانُوا فِي زَمَنِ الْجَاهِلِيَّةِ أَنَّهُمْ تَحَنَّفُوا وَتَدَيَّنُوا بِدِينِ إِبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَتَرَكُوا الشَّرْكَ، فَمَا الْمَانِعُ أَنْ يَكُونَ أَبُوا النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَلَكُوا بِدِينِ إِبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَتَرَكُوا الشَّرْكَ، فَمَا الْمَانِعُ أَنْ يَكُونَ أَبُوا النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَلَكُوا سَبِيلَهُمْ فِي ذَلِكَ؟ قَالَ الْحَافِظُ أَبُو الْفَرَجِ بْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّاقِيحِ: تَسْمِيَةُ مَنْ رَفَضَ عِبَادَةَ الْأَصْنَام فِي الْجَاهِلِيَّةِ: أَبُو بَكْرِ الصِّدِيقُ، زيد بن عمرو بن نفيل، عبيد الله بن جحش، عثمان بن الحويرث، ورقة بن الْجَاهِلِيَّةِ: أَبُو بَكْرٍ الصِّدِيقُ، ربي الحميري، قس بن ساعدة الإيادي، أبو قيس بن صرمة، انْتَهَى . نوفل، رباب بن البراء، أسعد أبو كريب الحميري، قس بن ساعدة الإيادي، أبو قيس بن صرمة، انْتَهَى

وَقَدْ وَرَدَتِ الْأَحَادِيثُ بِتَحَنُّفِ زيد بن عمرو، وورقة، وقس، وَقَدْ رَوَى ابن إسحاق وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحِ تَعْلِيقًا عَنْ أسماء بنت أبي بكر قَالَتْ: (لَقَدْ رَأَيْتُ زيد بن عمرو بن نفيل مُسْنِدًا ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ يَقُولُ: يَا تَعْلِيقًا عَنْ أسماء بنت أبي بكر قَالَتْ: (لَقَدْ رَأَيْتُ زيد بن عمرو بن نفيل مُسْنِدًا ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ يَقُولُ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ مَا أَصْبَحَ مِنْكُمْ أَحَدٌ عَلَى دِينِ إِبْرَ اهِيمَ غَيْرِي، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي لَوْ أَعْلَمُ أَحَدٌ عَلَى دِينِ إِبْرَ اهِيمَ غَيْرِي، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي لَوْ أَعْلَمُ أَحَدٌ عَلَى دِينِ إِبْرَ اهِيمَ غَيْرِي، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي لَوْ أَعْلَمُ أَحَدٌ عَلَى وَهَذَا يُؤَيِّذُ مَا تَقَدَّمَ فِي الْمَسْلَكِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ إِذْ ذَلِكَ مَنْ يُبَلِّغُ الدَّعُومَ عَيْدَتُكَ بِهِ، وَلَكِنِّي لَا أَعْلَمُ ) قُلْتُ: وَهَذَا يُؤَيِّذُ مَا تَقَدَّمَ فِي الْمَسْلَكِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ إِذْ ذَلِكَ مَنْ يُبَلِّغُ الدَّعُومَ وَ يَعْرَفُ وَهُ وَاللَّهُ عَلَى وَجْهِهَا وَلَا يَعْرَفُ حَقِيقَتَهَا عَلَى وَجْهِهَا

وَ أَخْرَ جَ أَبُو نعيم فِي دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ السُّلَمِيِّ قَالَ: رَغِبْتُ عَنْ آلِهَةِ قَوْمِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَرَأَيْتُ أَنَّهَا الْبَاطِلُ، يَعْبُدُونَ الْحِجَارَةَ، وَأَخْرَ جَ الْبَيْهَقِيُّ وأَبُو نعيم كِلَاهُمَا فِي " الدَّلَائِلِ " مِنْ طَرِيقِ الشَّعْبِيِّ وَرَأَيْتُ أَنَّهَا الْبَاطِلُ، يَعْبُدُونَ الْحِجَارَةَ، وَأَخْرَ جَ الْبَيْهَقِيُّ وأبو نعيم كِلَاهُمَا فِي " الدَّلَائِلِ " مِنْ طَرِيقِ الشَّعْبِيِّ عَنْ شَيْخٍ مِنْ جُهَيْنَةَ: أَنَّ عمير بن حبيب الجهني تَرَكَ الشَّرْكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَصَلَّى لِلَّهِ، وَعَاشَ حَتَّى أَدْرَكَ عَنْ شَيْخٍ مِنْ جُهَيْنَةَ: أَنَّ عمير بن حبيب الجهني تَرَكَ الشَّرْكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَصَلَّى لِلَّهِ، وَعَاشَ حَتَّى أَدْرَكَ . الْإِسْلامَ

وَقَالَ إِمَامُ الْأَشَاعِرَةِ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ: وأبو بكر مَا زَالَ بِعَيْنِ الرِّضَا مِنْهُ، فَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِي مُرَادِهِ بِهَذَا الْكَلَامِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ الأَشْعَرِي يَقُولُ أَنَّ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ كَانَ مُؤْمِنًا قَبْلَ الْبَعْثَةِ، وَقَالَ آخِرُونَ: مُرَادِهِ بِهَذَا الْكَلَامِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ الأَشْعَرِي يَقُولُ أَنَّ أَبَا بَكْرِ الصِّدِيقَ كَانَ مُؤْمِنًا قَبْلَ الْبَعْثَةِ، وَقَالَ آخِرُونَ: بَلْ أَرَادَ أَنَّهُ لَمْ يَزُلْ بِحَالَةٍ غَيْرِ مَغْضُوبٍ فِيهَا عَلَيْهِ؛ لِعِلْمِ الشِّيتَ عَالَى بِأَنَّهُ سَيُؤُمِنُ وَيَصِيرُ مِنْ خُلَصَةِ الْأَبْرَارِ، قَلَ السَيخ تقي الدين السبكي: لَوْ كَانَ هَذَا مُرَادَهُ لَاسْتَوَى الصِّدِيقُ وَسَائِرُ الصَّحَابَةِ فِي ذَلِكَ، وَهَذِهِ الْعِبَارَةُ النَّيِ قَالَهَا الأَشْعِرِي فِي حَقِّ الصِّدِيقِ لَمْ تُحْفَظُ عَنْهُ فِي حَقِّ غَيْرِهِ، فَالصَّيوَابُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ الصِّدِيقَ لَمْ يَثْبُتُ النَّتِي قَالَهَا الأَشْعِرِي فِي حَقِّ الصِّدِيقِ لَمْ تُحْفَظُ عَنْهُ فِي حَقِّ غَيْرِهِ، فَالصَّيوَابُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ الصِّدِيقِ لَمْ يَثْبُتُ عَنْهُ مَالُولًا وَاللَّهِ عَلْهُ وَالْمُولِ بِاللَّهِ، فَلَعَلَ حَالَهُ قَبْلَ الْبَعْثِ كَمَالَ زيد

#### 2/272

بن عمرو بن نفيل وَ أَقْرَ انِهِ، فَلِهَذَا خَصَّصَ الصِّدِّيقَ بِالذِّكْرِ عَنْ غَيْرِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ، انْتَهَى كَلَامُ السبكي

قُلْتُ: وَكَذَلِكَ نَقُولُ فِي حَقِّ أَبَوَي النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُمَا لَمْ يَثْبُتْ عَنْهُمَا حَالَةُ كُفْرٍ بِاللَّهِ، فَلَعَلَّ حَالَهُمَا كَحَالِ زيد بن عمرو بن نفيل، وَأَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ وَأَضْرَ البِهِمَا، مَعَ أَنَّ الصِّدِيقِ وزيد بن عمرو إنَّمَا حَصَلَ لَهُمَا النَّحَتُّفُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِبَرَكَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فَإِنَّهُمَا كَانَا صَدِيقَيْنِ لَهُ قَبْلَ الْبَعْثَة، وَكَانَا حَصَلَ لَهُمَا النَّحَتُّفُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِبَرَكَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فَإِنَّهُمَا كَانَا صَدِيقَيْنِ لَهُ قَبْلَ الْبَعْثَة، وَكَانَا يَعْمَا لَكُونَا عَلَيْهِ أَهُلَ الْجَاهِلِيَّةِ يَعْمَا وَلَا لَعْمَا عَلَيْهِ أَهُلُ الْجَاهِلِيَّةِ اللَّهِ عَلَيْهِ أَوْلَى بِعَوْدِ بَرَكَتِهِ عَلَيْهِمَا وَخَفْظِهِمَا مِمَّا كَانَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ

فَإِنْ قُلْتَ: بَقِيَتْ عُقْدَةٌ وَ احِدَةٌ وَهِيَ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَنَسٍ: ( ﴿أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ أَبِي؟ قَالَ: فِي النَّارِ، فَلَمَّا قَقَى دَعَاهُ، فَقَالِ: إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ» ) ، وَحَدِيثُ مُسْلِمٍ و أَبِي داود عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿أَنَّهُ - النَّارِ، فَا مُسْلِمٍ وَأَبِي دَاود عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿أَنَّهُ مَا النَّارِ، فَا مُسْلِمٌ و أَبِي وَالْمَاتُهُ وَسَلَّمَ لَهُ النَّارِةُ فِي الْإِسْتِغْفَارِ لِأُمَّةٍ فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ» ، فَاحْلُل هَذِهِ الْعُقْدَةَ وَالْمُقْدَةَ اللَّهُ عَلْمُ يُؤْذَنْ لَهُ ﴾

قَلْتُ: عَلَى الرَّ أَس وَالْعَيْن، الْجَوَابُ: أَنَّ هَذِهِ اللَّفْظة وَهِيَ قَوْلهُ: «إِنَّ أَبِي وَأَبَاكِ فِي النَّارِ»، لمْ يَتَّفِقْ عَلَى ذِكْرِ هَا الرُّوَاةُ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ هَا حَمَّادُ بْنُ سِلْمَةَ عَنْ ثابت عَنْ أنَس، وَهِيَ الْطَّرِيقُ الَّتِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْهَا، وَقَدْ خَالَفَّهُ معمرٌ عَنْ ثِنَّابِتٍ فَلَمْ يَذْكُرْ: «إنَّ أَبِي وَ أَبَاكَ فِي النَّارِ » ِ ، وَلَكِنْ قَأَلِ لَهُ: ِ «إِذَا مِرَّرُ ْتُ بِقَبْرِ كَافِر فَبَشِّرْهُ بِالنَّارِ » ، وَهَذَا اللَّفْظَ لَا دَلَالُهُ فِيهِ عَلْيَ وَالِدِهِ - صَلَّى َاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بأمْرَ الْبَتَّةَ، وَهُوَ أَثْبَتُ مِّنْ حَيْثُ الرِّوَ ايَةُ ۚ فَإِنَّ مَعمر ا أَثْبَتُ مِنْ حِماد، فَإِنَّ حَمادا تُكُلِّمَ فِي حِفْظِهِ وَوَقَعَ فِي أَحِادِيثِهِ مَنَاكِيرُ ذِكَرُوا أَنَّ رَبِيبَهُ دَسَّهَا فِي كُتُبِهِ ، وَكَانَ حماد لَا يَحْفَظُ فَحَدَّثَ بِهَا فَوَهِمَ فِيهَا ، وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَخَرِّجْ لَهُ الْبُخَارِيُّ شَيْئًا ، وَ لَإِ خَرَّجَ لَهُ مُسْلِمٌ فِي الْأَصُولِ إِلَّا مِنْ رِوَابَتِهِ عَنْ ثَابِتَ، قَالَ الْحِاكم فِي اِلْمَدْخَلِ: مَا خَرَّ جَ مُسْلِمٌ لَحَماد فِي الْأُصُولِ إِلَّا مِنْ حَدِيثِهِ عَنْ ثابت، َ وَقَدْ خَرَّ جَ لَهُ فِي الشَّوَاهِدِ عَنْ طَائِفَةٍ، وَأَمَّا معمر فَلَمْ يُتَكَلَّمْ فِي حَفْظِهِ وَكَا ٱسْتُنْكِرَ شَيْءٌ مِنْ حَدِيثِهِ، وَاتَّفَقَ عَلَى التَّخْرِيجَ لَهُ الشُّيْخَانِ فِكَانَ لَفْظُهُ أَنْبُتَ، ثُمَّ وَجَدْنِنَا الْحَدِيثُ وَرَّدَ مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِّي وَقَاصِ بَمِثْلِ لَفُظِ رِوَ ايَةٍ معمر َ عَنْ ثابتَ عَنَّ أَنَسِ، فَأَخْرَجَ الْبَرَّ الْ وَالطَّبَرَ انِيُّ وَ الْبَيْهَةِيُّ مَنْ طَرِيقِ إبرِ اهيّم بَنّ سِعدً عَنَ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَامِرٌ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ: ۚ ( ﴿ أَنَّ أَعْرَ ابِيًّا قَالَ لِرَسُولِ ۗ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَيْنَ أبي؟ قَالَ: فِي النَّار، قَالَ: فَأَيْنَ أَبُوكَ؟ قَالَ: حَيْثُمَا مَرَرْتَ بِقَبْر كَافِر فَبَشِّرْهُ بِالنَّارِ») وَهَذَا إِسْنَادٌ عَلَى شَرْطِ الشِّيْخَيْنِ، فَتَعَيَّنَ الإعْتِمَادُ عَلَي هَذَا اللَّفْظِ وَتَقْدِيمُهُ عَلَى غَيْرِهِ، وَقَدْ زَادَ الطّبرَ أَنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي آخِرهِ قَالَ: فَأِسْلَمَ الْأَعْرَ ابِيُّ بَعْدُ فَقَالَ: ﴿لَقَدْ كَلَّفَنِي رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهَ عَلْيهِ وَسَلَّمَ - تَعَبَّا، مَا مَرَرْتُ بِقَبْرِ كَافِرِ إِلَّا بَشَّرْتُهُ بِالنَّارِ ﴾ ۚ ، وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهُ مِنْ طَرِيق إبراهِيم بِنِ سِعد عَنِ الْزَّهْرِيِّ عَنْ سالِم عَنِْ أَبِيهٍ قَالَ: ﴿ «جَاءَ أَعْرَ ابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أبي كَانَ

## 2/273

يَصِلُ الرَّحِمَ وَكَانَ، فَأَيْنَ هُوَ؟ قَالَ: فِي النَّارِ، قَالَ: فَكَأَنَّهُ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَيْنَ أَبُوكَ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: حَيْثُ مَرَرْتَ بِقَبْرِ مُشْرِكِ فَبَشَرْهُ بِالنَّارِ، قَالَ: فَأَسْلَمَ الْأَعْرَابِيُّ بَعْدُ، قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَعَبًا، مَا مَرَرْتُ بِقَبْرِ كَافِرِ إِلَّا بَشُرْتُهُ بِالنَّارِ . ( ﴿ لَقَدْ كَلَّفِنِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَعَبًا، مَا مَرَرْتُ بِقَبْرِ كَافِرِ إِلَّا بَشُرْتُهُ بِالنَّارِ

فَهَذِهِ الزِّيَادَةُ أَوْضَحَتْ بِلَا شَكَّ أَنَّ هَذَا اللَّفْظَ الْعَامَّ هُوَ الَّذِي صَدَرَ مِنْهُ - صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَرَآهُ الْأَعْرَ ابِيُّ بَعْدَ إِسْلَامِهِ أَمْرًا مُقْتَضِيًا لِلِامْتِثَالِ فَلَمْ يَسَعْهُ إِلَّا امْتِثَالُهُ، وَلَوْ كَانَ الْجَوَابُ بِاللَّفْظِ الْأُوَّلِ لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَمْرٌ بشُّىٰءَ ۗ الْبَتَّةَ، فَعُلِمَ أَنَّ هَٰذَا اللَّفْظَ الْأَوَّلَ مِنْ تَصَبِّرُفِ الرَّاوي، رَوَاهُ بِالْمَعْنَى عَلَيِ حَسَبِ فَهْمِهِ، وَقَدْ وَقَعَ فِي الصَّحِيحَيْن روَايَاتٌ كَثِيرَةٌ مِنْ هَذَا النَّمَطِ فِيهَا لَفْظٌ تَصَرَّفَ فِيهِ الرَّاوِي، وَغَيْرُهُ أَثْبَتُ مِنْهُ، كَحِدِيثِ مُسْلِم عَنْ أَنَسِ فِي نَفْيَ قِرَاءَةِ الْبَسْمَلَةِ، وَقَدْ أَعَلَّهُ الْإَمَامُ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِذَلِكَ، وَقَالَ: إِنِ التَّابِتَ مِنْ طَّرِيقِ آخَرَ نَفْئَي سَمَاعِهَا، فَفَهمَ مِنْهُ الرَّاوي نَفْيَ قِرَاءَتِهَا، فَرَوَاهُ بِالْمَعْنَى عَلَى مَا فَهمَهُ فِأَخْطًا، وَنَحْنُ أَجَبْنَا عَنَّ ا حَدِيثِ مُسْلِّم فِي هَذَا الْمَقَامُ بِنَظِيرِ مَا أَجَابَ بِهِ إِمَامُنَا [الْإِمَامُ] الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ حَدِيثٍ مُسْلِم فِي نَفُّى قَرَاءَةِ الْبَسْمَلَةِ، ثُمَّ لِكُوْ فُرضَ اتُّفَاقُ الرُّواةِ عَلَى اللَّفْظِ الْأَوَّلِ كَانَ ثُمَعَارَضِيا بِمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَدِلَّةِ، وَ الْحَدِيثُ ٱلصَّحِّيحُ إِذَا عَارَضَهُ أَدِلَّةً إَخْرَى هِيَ أَرْجَحُ مِنْهُ وَجَبَ تَأْوِيلُهُ وَتَقْدِيمُ تِلْكَ الْأَدِلَّةِ عَلَيْهِ كَمِمَا هُوَ مُقَرَّرٌ ۖ فِي الْأَصُولِ، وَبهَذَا الْجَوَابِ الْأَخِيرِ يُجَابُ عَنْ حَدِيثِ عَدَم الْإِذْن فِي الْإِسْتِغْفَار لِأُمِّهِ، عَلَى أَنَّهُ يُمْكِنُ فِيهِ دَعْوَى عَدَمْ الْمُلَازَمَةِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ كَانَ فِي صَدْرِ الْإِسْلَامُ مَمْنُو ٰعًا مِنَ الْصَّالَةِ عَلَى مَنْ عَلِيْهِ دَيْنٌ وَهُوَ مُسْلِمٌ، فَلَعَلَّهُ كَانَتُ عَلَيْهَا تَبِعَاتٌ عَبِيْرُ الْكُفْرِ فَمَّنِعَ مِنَّ إِلْأَسْتِغْفًار لَهَا بِسَبَبِهَا، وَالْجَوَابُ الْأُوَّلُ أَقْعِدُ وَهَذَا تَأُويلٌ فِي الْجُمْلَةِ، ثُمَّ رَأَيْتُ طَرِيقًا أُخْرَى لِلْتَدِيثِ مِثْلَ لَفْظِ روَ اِيَّةِ معمَر وَأَزْيِدَ وُضُوجًا، وَذَلِكَ أَنَّهُ صَرَّحَ فِيهِ بِأَنَّ السَّائِلَ أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ عَنْ أَبِيهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَعَدَلَ عَنْ ذَلِكَ يَجَمُّلًا وِتَأَدُّبًا. فَإِخْرَجَ الْحاكم فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَصَحَّحَهُ عَنْ لقيطَ بن عامر ( «أنَّهُ خَرَجَ وَ افِدًا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَعَهُ نهيك بن عاصم بن مالك بن المنتفق فَقَالَ: قَدِمْنَا ٱلْمَدِينَةُ لِٱنْسِلَاخِ رَجَبِ فَصَلَّيْنَا مَعَهُ صَلَاةَ الْغَدَاةِ، فَقَامَ

رَسُولَ اللهِ - صَلَى اللهَ عَليْهِ وَسَلَمَ - فِي النَّاسِ خَطِيبًا، فَذكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ: فَقَلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلَ أَحَدٌ مِمَّنْ مَضَى مِنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ مِنْ خَيْرٍ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ عَرَضِ قُرَيْشِ: إِنَّ أَباكَ المنتفقِ فِي النَّارِ، فَكَأَنَّهُ وَقَعَ حَرِّ بَيْنَ جِلْدٍ وَجْهِي وَلَحْمِي مِمَّا قَالَ لِأَبِي عَلَى رُؤُوسِ النَّاسِ، فَهَمَمْتُ أَنْ أَقُولَ: وَ أَبُوكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ ثُمَّ نَظْرُتُ فَإِذَا الْأُخْرَى أَجُمَلُ فَقُلْتُ: وَ أَهُلُكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: مَا أَتَيْتَ عَلَيْهِ مِنْ قَبْرٍ قُرَشِيٍّ أَوْ عَامِرِيٍّ مُشْرِكٍ فَقُلْ: فَإِذَا الْأُخْرَى أَجْمَلُ فَقُلْتُكِي يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: مَا أَتَيْتَ عَلَيْهِ مِنْ قَبْرٍ قُرَشِيٍّ أَوْ عَامِرٍ يٍّ مُشْرِكٍ فَقُلْ: أَلْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى إِنْ اللهِ عَلَى وَاللَّهُ مَا اللهِ عَلَى إِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَل

#### 2/274

وَالْأَمْرُ الثَّانِي: أَنَّهُ وَقَعَ فِي حَدِيثٍ يُشْبِهُ هَذَا ذِكْرُ أَبِي طَالَب فِي ذَيْلِ الْقِصَّةِ، أَخْرَ جَ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ أَمِ سَلَمَةُ (أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ: «يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ تَحُثُّ وَأَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ أَنَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالْإِحْسَانِ إِلَى الْجَارِ وَإِيوَاءِ الْيَتِيمِ وَإِطْعَامِ الضَّيْفِ وَإِطْعَامِ الْمِسْكِينِ، وَكُلُّ هَذَا كَانَ يَفْعَلُهُ هَلَى صِلَةِ الرَّحِم وَ الْإِحْسَانِ إِلَى الْجَارِ وَإِيوَاءِ الْيَتِيمِ وَإِطْعَامِ الضَّيْفِ وَإِطْعَامِ الْمُعْيَرِةِ، فَمَا ظَنُكُ بِهِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: كُلُّ قَبْرٍ لَا يَشْهَدُ صَاحِبُهُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فَهُو جَذُوةٌ مِنَ النَّارِ، وَقَدْ وَجَدْتُ عَمِّي أَبِا طَالَب فِي طَمْطَامِ مِنَ النَّارِ فَأَخْرَجَهُ اللهُ صَاحِبُهُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فَهُو جَذُوةٌ مِنَ النَّارِ، وَقَدْ وَجَدْتُ عَمِّي أَبِا طَالَبِ فِي ظَمْطَامِ مِنَ النَّارِ فَأَخْرَجَهُ اللهُ اللهُ فَهُو جَذُوةٌ مِنَ النَّارِ، وَقَدْ وَجَدْتُ عَمِّي وَإِحْسَانِهِ إِلَيَّ فَجَعَلَهُ فِي ضَحْضَاحِ مِنَ النَّارِ . ( «لِمَكَانِهِ مِنِّي وَإِحْسَانِهِ إِلَى قَدَعَلَهُ فِي ضَحْضَاحِ مِنَ النَّارِ عَلَيْهُ إِلَى اللهُ عَيْمُ وَالْمَامِ مِنَ النَّارِ . ( «لِمَكَانِهِ مِنِّي وَإِحْسَانِهِ إِلَى قَامَعُ مَا فَي ضَحْضَاحِ مِنَ النَّارِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ فَي ضَحْطَامُ مِنَ النَّارِ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللْهُ اللَّهُ الْمُ الْمَالِي اللْهُ اللَّهُ إِلَى اللْهُ اللَّهُ الْمُ الْمَالِي اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهُ إِلَى اللْهُ الْفَلَى الْهُ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْ الْمُ الْمِيْمُ الْمَالِي اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولَ مِنْ النَّارِ الْمَالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

تَنْبِيهُ: قَدِ اسْتَرَاحَ جَمَاعَةٌ مِنْ هَذِهِ الْأَجْوِبَةِ كُلِّهَا وَأَجَابُوا عَنِ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ [فِيهِمَا بِأَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ، كَمَا أَجَابُوا عَنِ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ أَنَّهُمْ فِي النَّارِ، وَقَالُوا: النَّاسِخُ لِأَحَادِيثِ أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَمَا كُنَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَمَا كُنَّا وَوْلَا تَعَالَى: {وَمَا كُنَّا مُعْدِيثِ الْأَبُويْنِ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَمَا كُنَّا مُعَدِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} [الإسراء: 15] وَمِنَ اللَّطَائِفِ كَوْنُ الْجُمْلَتَيْنِ فِي الْفَرِيقِيْنِ مُقْتَرَنَتَيْنِ فِي آيَةٍ مُعَدَّبِينَ مُتَنَاسِقَتَيْنِ فِي النَّظْمِ، وَهَذَا الْجَوَابُ مُخْتَصَرٌ مُفِيدٌ يُغْنِي عَنْ كُلِّ جَوَابٍ إِلَّا أَنَّهُ إِنِّمَا يَتَأَتَّى وَاجْدَةٍ مُتَعَاطِفَتَيْنِ مُتَنَاسِقَتَيْنِ فِي النَّظْمِ، وَهَذَا الْجَوَابُ مُخْتَصَرٌ مُفِيدٌ يُغْنِي عَنْ كُلِّ جَوَابٍ إِلَّا أَنَّهُ إِنِّمَا يَتَأَتَّى وَاجِدَةٍ مُتَعَاطِفَتَيْنِ مُثَنَاسِقَتَيْنِ فِي النَّطْعِ، وَهَذَا الْجَوَابُ مُخْتَصَرٌ مُفِيدٌ يُغْنِي عَنْ كُلِّ جَوَابٍ إِلَّا أَنَّهُ إِنَّمَا يَتَأَتَّى عَلْ كُلُ جُوبَةٍ عَنْهَا عَلَى الْمَسْلَكِ الْأَوْلِ دُونَ الثَّانِي كَمَا هُو وَاضِحٌ، فَلْهَذَا الْحَتَجْنَا إلَى تَحْرِيرِ الْأَجْوبَةِ عَنْهَا عَلَى الْمَسْلَكِ الثَّانِي كَمْ اللَّهُ الْمُعْلِلُ الْمُسْلَكِ الْقَالِي الْمُسْلِكِ الْمُعْلِقُ عَلْمُ الْمُعْلَكِ الْمُسْلَكِ الْمُعْلِدُ لِي الْمُعْلِقُ لَيْ الْمُعْلِدُ لَيْ الْمُ الْمُعْلِقُ لَا مُعْلِقُ لَالْمَالِكِ الْمُعْلِقُ لِي الْمُعْلِقُ لِلْ الْمُعْلِقِ لَا مُعْلِقُ لَلْمُ الْمُعْلِقُ لَهُ الْمُعْلِقُ لِلْفُولِي لَعْلَى الْمُعْلِقُ لِي الْمُعْلِقُ لِلْمُ الْمُعْلِقُ لَيْنِ مُنْ اللْتَعْمِ لَوْ الْمُعْلِقُ لِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ لِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ لَنْهُ الْمُعْلِقُ لِي الْمُعْلِقُ لِي الْمُعْلِقُ لِي الْمُعْلِقُ لِي الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُعْلِقُ لِلْمُ الْمُعْلِقُ لِي الْمُعْلِقُ لَا الْمُعْلِي لَالْمُوا لَهُ الْمُعْلِقُ لِي الْمُعْلِقُ لِي الْمُعْلِقُ لِي الْمُعْلِقُ لِي الْمُعْلِقُ لِي الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ لِي الْمُعْلِقُ الْمُعْل

تَتِمَّةٌ: قَدْ تَبَتَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ ﴿أَنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا أبو طالب، وَأَنَّهُ فِي

# 2/275

ضَحْضَاحِ مِنَ النَّارِ فِي رِجْلَيْهِ نَعْلَنِ يَعْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ» ، وَهَذَا مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ أَبَوَي النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَيْسَا فِي النَّارِ لِأَنَّهُمَا لَوْ كَانَا فِيهَا لَكَانَا أَهْوَنَ عَذَابًا مِنْ أَبِي طَالْب؛ لِأَنَّهُمَا أَقْرَبُ مِنْهُ مَكَانًا وَ الْإِسْلَامَ فَامْتَنَعَا بِخِلَافِ أَبِي طَالْب، وَقَدْ أَخْبَرَ وَأَبْسَطُ عُذْرًا، فَإِنَّهُمَا لَمْ يُذَرِكَا الْبَعْثَةَ وَلَا عَرضَ عَلَيْهِمَا الْإِسْلَامَ فَامْتَنَعَا بِخِلَافِ أَبِي طَالْب، وَقَدْ أَخْبَرَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ أَنَّهُ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا فَلَيْسَ أَبَوَاهُ مِنْ أَهْلِهَا، وَهَذَا يُسَمَّى عِنْدَ أَهْلِ الْأَصُولِ دَلَالَةَ

نَصْبُ مَيْدَان جَدِلِيِّ: الْمُجَادِلُونَ فِي هَذَا الِزَّمَانِ كَثِيرٌ خُصُوصًِا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَأَكْثَرُ هُمْ لَيْسَ لَهُمْ مَعْرِفَةٌ بِطُرُق الإِسْتِذْلَالِّ فَالْكِلَّامُ مَعَهُمْ ضَاَّئِعُ، ۚ غَيْرَ أَنَّكُو ۚ أَنْظُرُ ٱلَّذِي يُجَادِلُ وَأُكِّلِّمُهُ بِطَرِيقَةٍ تَقْرُّبُ مِنْ ذِهْنِهِ، فَإِنَّهُ أَكِّثَرُ مَا عَنْدَهُ أَنْ يَقُولَ: اِلَّذِي ثَبَتَ فِي صَحِيح مُسْلِم يَدُلُّ عَلَى خِلَافٍ مَا تَقُولُ، فَإِنْ كَانَ الَّذِي يُجَادِلُ بِذَلِكَ مِنْ أَهْلِ مَذْهَبِنَا شَافِعِيَّ الْمَذْهَبِ أَقُولُ لَهُ: قَدْ ثَّبَتَ فِيَّ صَحِيحٍ مُسْلِمِ أَنَّهُ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَقْرَأَ فِي الْصَّلَاةِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ ۖ الرَّحِيمِ، وَ أَنْتَ لَا تُصَحِّحُ الْصَّلَاةَ بِذُونِ الْبَسُّمَلَةِ، وَثَبَتَ فِي الصَّحَيِكِيْنَ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالِيَ: ( ﴿ ﴿إِنَّمَا جُبَعِلَ إِلْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلِيهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُواَ: رَبَّنَا لَكَ الْجَمْدُ، وَإِذَا صَلَّى جَالَسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ»). وَأَنْتَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، تَقُولُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، مِثْلَهُ، وَ إِذَا صَلَّى جَالِسًا لِعُذْر وَأَنْتَ قَادِرٌ تُصَلِّي خَلْفُهُ قَائِمًا ۚ لَا جَالِسًا، وَثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ فِي حَدِيثِ التَّيَمُّم: ﴿ ﴿إِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيُّكَ هَكَذَا، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً وَمَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ وَظِاهِرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ» ) وَ أَنْتَ لَا تَكْتَفِي فِي النَّيَمُّم بَضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ ُ وَلَا بِالْمَسْحِ إِلَى الْكُوعَيْنِ، فَكَيْفَ خِالَفْتَ الْأَحَادِيثَ الَّتِي ثَبَتَتْ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَوُّ أُحَّدِهِمَا، فَلَا بُدُّ إِنْ كَانَتُ عِنْدَهُ رَائِحَةٌ مِنَّ الْعِلْمِ أَنْ يَقُولَ: قَامَتْ أَدِلَّةٍ أَخْرَي مُعَارِضَةٌ لِهَذِهِ فَقُدِّمَتْ عَلَيْهَا، فَأَقُولَ لَهُ: وَهَذَا مِثْلَهُ، لَا يُحْتَجُ عَلَيْهِ إِلَّا بِهَذِهِ ٱلطَّرِيقَةِ، فَإِنَّهَا مُلْزِمَةٌ لَهُ وَلِأَمْتَالِهِ، وَإِنْ كَانَ الْمُجَادِلُ مَالِكِيَّ الْمَذْهَبِ أَقُولُ لَهُ: قَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنَ ( ﴿الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مِا لَمْ يَتَفَرَّقَا» ) وَأَنْتَ لَا تُثْبِثُ خِيَارَ الْمَجْلِس، وَثَبَتَ فِي صَحِيح مُسْلِم ﴿أَنَّهُ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَوَضَّا وَلَمْ يَمْسَحْ كُلِّ رَأْسِهِ » ، وَأَنْتَ يُوجِبُ فِي الْوُضُو ءِ مَسْحَ كُلِّ آلرَّأْسَ، فَكَيْفَ خَالَفْتَ مَا ثَبَتَ فِي الصَّاحِيحِ؟ فَيَقُولُ: قَامَتْ أَدِلَّةٌ أَخْرَى مُعَارِضَةٌ لَهُ فَقُدِّمَتْ عَلَيْهِ، فَأَقُولُ لَهُ: وَهَذَا مِثْلُهُ، وَ إِنْ كَانَ الْمُجَادِلُ حَنَفِي الْمَذْهَبِ أَقُولُ لَهُ: قَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيح ( ﴿إِذَا وَلَغَ اِلْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبِعًا ﴾ ) وَ أَنْتَ لَا تَشْتَرِطُ فِي النَّجَاسَةِ الْكَلْبِيَّةِ سَبْعًا، وَثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ ( ﴿لَا صَلَاةَ آلِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» ) وَ أَنْتِ تُصَحِّخُ الصَّلَاةَ بِدُونِهَا، وَتَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْن: ( «ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى بَعْتَدِلَ فَائِمًا» ) وَأَنْتَ تُصَحِّخُ الصَّالَةَ بدُونِ الطَّمَأنِينَةِ فِي الْإعْتِدَالِ، وَصَحَّ فِي

## 2/276

الْحَدِيثِ: ( ﴿إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلْتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ خَبَتًا ») وَ أَنْتَ لَا تَعْتَبِرُ الْقُلَّتَيْنِ، وَصَحَّ فِي الصَّحِيحَة ؟ فَيَقُولُ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَاعَ الْمُدَبَّرِ، وَأَنْتَ لَا تَقُولُ بِبَيْعِ الْمُدَبَّرِ، فَكَيْفَ خَالَفْتَ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ الصَّحِيحَة ؟ فَيَقُولُ: قَامَتْ أَذِلَ وَاللهُ عَلَيْهَا. فَأَقُولُ لَهُ: وَهَذَا مِثْلُهُ، وَ إِنْ كَانَ الْمُجَادِلُ حَنْبَلِيَّ الْمُدْهَبِ أَقُولُ لَهُ: قَلْمُ وَ إِنْ كَانَ الْمُجَادِلُ حَنْبَلِيَّ الْمَدْهَبِ أَقُولُ لَهُ: قَدْ تَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ: ( ﴿مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكَ فَقَدْ عَصِي أَبَا الْقَاسِمِ ») وَتَبَتَ فِيهِمَا ( ﴿لَا تَقَدَّمُوا لَهُ: وَهَذَا مِثْلُهُ وَالْ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ ») وَ أَنْتَ تَقُولُ بِصِيام يَوْمِ الشَّكُ، فَكَيْفَ خَالَفْتَ مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ؟ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ ») وَ أَنْتَ تَقُولُ بِصِيام يَوْمِ الشَّكُ، فَكَيْفَ خَالَفْتَ مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ؟ وَهَذَا مِثْلُهُ رَمَضَانَ بِصَوْمٍ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَلُ: قَامَتْ أَدِلًا أَذُلُولَ لَهُ: وَهَذَا عَضَى الْمَالُونَ عَلَيْهِ، فَأَقُولُ لَهُ: وَهَذَا عَضَى أَبِهِ الْمَلْعُ لَهُ الْقَلْمُ لَهُ الْمَلْعُ فَوْدًا مَثَلُكُ اللهُ عَلَيْهِ، فَأَقُولُ لَهُ: وَهَذَا عَضَى الْمُدَى عَلَيْهِ، فَأَقُولُ لَهُ: وَهَذَا عَضَى الْمَالُونَ عَلَيْهِ، فَأَقُولُ لَهُ: وَهَذَا عَضَى الْمَالُهُ اللهُ اللهُ لَهُ اللهُ الْمُلْعُ الْمُؤْلُ لَهُ اللهُ الْمُلْعُ لَا لَيْ الْمُعَالِ الْقُولُ لَهُ الْمُؤْلُ اللهُ الْمُلْعُ الْمُؤْلُ لَهُ الْمَالُولُ لَهُ الْقُولُ لَهُ الْمُؤْلُ اللهُ الْمُلْعِيمِ الْمَالَعُمُ الْمُعْمِلُ اللْسَلِي الْمُلْعُلُولُ اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمِلِ الْمُلْعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُالُولُ الْمُالُولُ لَهُ الْمُعْلِمُ الْمُلُولُ الْمُعْلَالُولُ الْمُعْبَلِ الْمُلْعِلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْمِولُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُلْكُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُبْعُلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَمِ الْمُلْعَلَى الْمُعْلِمُ الْمُلْعُلُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى ال

هَذَا أَقْرَبُ مَا يُقَرَّبُ بِهِ لِأَذْهَانِ النَّاسِ الْيَوْمَ، وَإِنْ كَانَ الْمُجَادِلُ مِمَّنْ يَكْتُبُ الْحَدِيثَ وَلَا فِقْهَ عِنْدَهُ يُقَالُ لَهُ: قَدْ قَالَتِ الْأَقْدَمُونَ: الْمُحَدِّثُ بِلَا فِقْهِ كَعَطَّارٍ غَيْرٍ طَبِيبٍ، فَالْأَدُويَةُ حَاصِلَةٌ فِي دُكَانِهِ وَلَا يَدْرِي لِمَاذَا تَصْلُحُ، وَالْفَقِيهُ بِلَا حَدِيثٍ كَطَبِيبِ لَيْسَ بِعَطَّارٍ يَعْرِفُ مَا تَصْلُحُ لَهُ الْأَدُويَةُ إِلَّا أَنَّهَا لَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَإِنِي بِحَمْدِ اللَّهِ قَدِ وَالْفَقِيهُ بِلَا حَدِيثُ وَالْفَقِيهُ وَالْأَصُولُ وَسَائِرُ الْآلَاتِ مِنَ الْعَرَبِيَّةِ وَالْمَعَانِي وَ الْبَيَانِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، فَأَنَا أَعْرِفُ الْجَتَمَعَ عِنْدِي الْمَعَانِي وَ الْمُعَانِي وَ الْأَصُولُ وَسَائِرُ الْآلَاتِ مِنَ الْعَرَبِيَّةِ وَالْمَعَانِي وَ الْبَيَانِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، فَأَنَا أَعْرِفُ كَيْفَ أَرْجَحُ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا أَخِي - وَقَقَنِي اللَّهُ وَإِيَّاكَ - فَلَا يَصْلُحُ لَكَ كَيْفَ أَرْجَحُ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا أَخِي - وَقَقَنِي اللَّهُ وَإِيَّاكَ - فَلَا يَصْلُحُ لَكَ

ذلِك لِأَنَّكَ لَا تَدْرِي الْفِقْهَ وَلَا الأَصُولِ وَلَا شَيْئًا مِنَ الْآلَاتِ، وَالْكَلَامُ فِي الْحَدِيثِ وَالْاسْتِدُ لَالَ بِهِ لَيْسَ بِالْهَيِّنِ وَلَا يَجِلُ الْإِقْدَامُ عَلَى النَّهُ وَهُوَ أَنَّكَ إِذَا سُئِلْتَ عَنْ وَلَا يَجِلُ الْإِقْدَامُ عَلَى النَّهُ وَهُو أَنَّكَ إِذَا سُئِلْتَ عَنْ وَلَا يَجِلُ الْإِقْدَامُ عَلَى الْإِقْدَاءِ سِوَى هَذَا الْقَدْرِ، وَصَحَّحُهُ الْحُقَاظُ وَحَسَّنُوهُ وَضَعَّفُوهُ، وَلَا يَجِلُ لَكَ فِي الْإِقْتَاءِ سِوَى هَذَا الْقَدْرِ، وَصَحَّحَهُ الْحُقَاظُ وَحَسَّنُوهُ وَضَعَّفُوهُ، وَلَا يَجِلُ لَكَ فِي الْإِقْتَاءِ سِوَى هَذَا الْقَدْرِ، وَصَحَّحَهُ الْحُقَاظُ وَحَسَّنُوهُ وَضَعَّفُوهُ، وَلَا يَجِلُ لَكَ فِي الْإِقْتَاءِ سِوَى هَذَا الْقَدْرِ، وَكَا مَا عَدَا ذَلِكَ لأَهْلِهِ

لَا تَحْسَبُ الْمَجْدَ تَمْرًا أَنْتَ آكِلُهُ ... لَنْ تَبْلُغَ الْمَجْدَ حَتَّى تَلْعَقَ الصَّبْرَ ا

وَثَمَّ أَمْرٌ آخَرُ أُخَاطِبُ بِهِ كُلَّ ذِي مَذْهَبِ مِنْ مُقَلِّدِي الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ وَذَلِكَ أَنْ مسلما رَوَى فِي صَحِيحِهِ عَنِ الْبَنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ كَانَ يُجْعَلُ وَاحِدَةً فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ \_ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأبي بكر، ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ الطَّلَاقَ الْقُلُلثَ كَانَ يُجْعَلُ وَاحِدَةً فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ عَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأبي بكر، وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ عمر » ، فَأَقُولُ لِكُلُّ طَالِبِ عِلْمٍ: هَلْ تَقُولُ أَنْتَ بَمُقْتَضَى هَذَا الْحَدِيثِ وَأَنَّ مَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْتُ طَالِقٌ ثَلَاثًا، ثُطَلِّقُ وَاحِدَةً فَقَطْ؟ فَإِنْ قَالَ: نَعْم، أَعْرَضْتُ عَنْهُ، وَإِنْ قَالَ: لَا، أَقُولُ لَهُ: فَاجْعَلْ هَذَا مِثَلُهُ، وَالْمَقْصُودُ مِنْ سِيَاقِ هَذَا كُلِّهِ أَتُهُ ثَبَتَ فِي صَحِيحٍ مُسْلِمٍ ؟ فَإِنْ قَالَ: لِمَا عَارَضَهُ ، أَقُولُ لَهُ: فَاجْعَلْ هَذَا مِثَلُهُ، وَالْمَقْصُودُ مِنْ سِيَاقِ هَذَا كُلّهِ أَتُهُ ثَبَتَ فِي صَحِيحٍ مُسْلِمٍ يُقَالُ بِمُقْتَضَاهُ لِوُجُودِ الْمَعَارِضِ لَهُ لَكُلُّ حَدِيثٍ فِي صَحِيحٍ مُسْلِمٍ يُقَالُ بِمُقْتَضَاهُ لُو جُودِ الْمَعَارِضِ لَهُ

الْمَسْلَكُ الثَّالِثُ: أَنَّ اللَّهَ أَحْيَا لَهُ أَبَوَيْهِ حَتَّى آمَنَا بِهِ. وَهَذَا الْمَسْلَكُ مَالَ إِلَيْهِ طَائِفَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْ حُفَّاظِ الْمُحَدِّثِينَ الْمُعْدَادِيُّ وَالْحَافِظُ أَبُو بَكْرِ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ وَالْحَافِظُ أَبُو بَكْرِ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ

2/277

والسهيلي، والقرطبي، والمحب الطبري، وَالْعَلَّامَةُ ناصر الدين بن المنير، وَغَيْرُهُمْ، وَاسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ بمَا أَخْرَجَهُ ابن شاهين فِي النَّاسِخ وَ الْمَنْسُوخ، وَ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ فِي السَّابِق وَ اللَّاكِحِق، وَ الدَّارَ قُطْنِيُّ وَ ابُّنُ عَسَاكِرَ ، كِلَاهُمَا فِي غَرَ ائِبِ مالك بِسَّنِدٍ ضَعِيفٍ عَنْ عائشة قَالَتْ: «حَجَّ بِنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ حَجَّةَ الْوَدَاعِ فَمَرَّ بِي عَلَى عَقَبَةٍ بِالْحَجُونِ وَهُوَ بَاكٍ حِزينٌ مُغْتَمٌّ، فَنَزُّلُ فِمَكَثَ عَنِّي طُويلًا ثُمَّ عَادَ إِلَيَّ وَهُوَ فَرِحٌ مُبْتَسِمٌ، فَقُلْتُ لَهُ، فَقَالَ: ذَهَبْتُ لِقَبْرِ أُمِّي فَسَالْتُ اللهَ أَنْ يُحْيِيهَا فَأَحْيَاهَا فَآمَنَتْ بَي وَرَدَّهِا اللهُ» . هَذَا الْحَدِيثُ صَعِيفٌ بِاتِّفَاقِ الْمُحَدِّثِينَ، بَلْ قِيلَ: إِنَّهُ مَوْضُوعٌ، لَكِنَّ الصَّوَابَ ضَعْفُهُ لَا وَضْعُهُ، وَقَدْ أَلَّفْتُ فِي بَيَانِ ذَلِكَ جُزْءًا مُفْرَدًا، وَأُوْرَدَ السهيلي فِي الرَّوْضَ الْأَنْفِ بَسَنَدِ قَالَ أَنَّ فِيهِ مَجْهُولِينَ عَنْ عائشة «أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّتِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِسَلَّمَ - سَأَلَّ رَبَّهُ أَنْ يُخْيِيَ أَبَوَيْهِ فَأَخْيَاهُمَا لَهُ فَآمَنَا بِهِ ثُمَّ أُمَاتَهُمَا» ، ووَقَالَ السّهِيلِّي بَعْدَ إِيرَ ادِهٍ: اللهُ قَادِرٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَلَيْسَ تَعْجَزُ رَحْمَتُهُ وَقُدْرَتُهُ عَنْ شَيْءٍ، وَنَبيُّهُ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَهْلُ أُنْ يَخْتَصُّ بِمَا شَاءَ مِنْ فَضْلِهِ وَيُنْعِمُ عَلَيْهِ بِمَا شَاءَ مِنْ كَرَامَتِهِ، وَقَالَ القرطبي: لَا تَعَارُضَ بَيْنَ حَدِيثٍ الْإِحْيَاءِ وَحَدِيثِ النَّهْي عَنِ الْإِسْتِغْفَارِ، فَإِنَّ إِحْيَاءَهُمَا مُتَأْخِّرٌ عَنِ الْإِسْتِغْفَار لَهُمَا بِدَلِّيلِ حَدِيثِ عائشة أنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي حِجَّةِ الْوَدَاّعِ، وَلِذَلِكَ جَعَلُّهُ ابنَ شَاهين نَاسِخًا لِمَا ذَكِرَ مِنَ الأَخْبَارِ، وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ناصر الدين بن المنير المالكي فِي كَتَابِ " الْمُقْتَفَى فِي شَرَفِ الْمُصْطَفَى ": قَدْ وَقَعَ لِنَبِيِّنَا - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إحْيَاءُ الْمَوْتَى نَظِيرَ مَا وَقُعَ لِعِيبَىي بْن مَرْيَمٍ، إلَى أَنْ قَالَ: وَجَاءَ فِي حَدِيثٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا مُنِعَ مِنَ الإسْتِغْفَارِ لِلْكُفَّارِ دَعِا اللهِ أَنْ يُحْيِي لِلهُ أَبَوَيْهِ، فَأَحْيَاهُمَا لُهُ فَآمَنَا بَهِ وَصَدَّقَا وَمَاتَا مُؤْمِنَيْن، وقَالَ القرطِبِي: فَضِائِلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ - لَمْ تَزَلْ تَتَوَالَى وَتَتَنَابَعُ إِلَى حِين مَمَاتِهِ، فَيَكُونُ هَذَا مِمَّا فَضَّلَهُ اللَّهُ بِّهِ وَأَكْرَمَهُ، قَالَ: وَلَيْسَ إِحْيَاؤُهُمَا وَإِيمَانُهُمَا بِهِ يَمْتَتِعُ عَقْلًا وَلَإِ شَرَّعًا، فَقَدْ وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ إِحْيَاءُ قَتِيلِ بَنِي إِسْرَ ائِيلَ وَإِخْبَارُهُ بِقَاتِلِهِ، وَكَانَ عِيسَىَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - يُحْيي الْمَوْتَي، وَكَذَٰلِكَ نَبيُّنَا - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ

وَالسَّلَامُ - أَحْيَا اللهَ عَلَى يَدِيْهِ جَمَاعَةَ مِنَ الْمَوْتَى، قَالَ: وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فَمَا يَمْتَنِعُ مِنْ إِيمَانِهِمَا بَعْدَ إِحْيَائِهِمَا زِيَادَةَ كَرَامَةٍ فِي فَضِيلَتِهِ، وَقَالَ الْحَافِظُ فتح الدين بن سيد الناس فِي سِيرَتِهِ بَعْدَ ذِكْرِ قَصَّةِ الْإِحْيَاءِ وَالْأَحَادِيثِ الْفَوْارِدَةِ فِي النَّعْذِيبِ: وَذَكَرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ مَا حَاصِلُهُ: أَنَّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ الْوَارِدَةِ فِي النَّعْذِيبِ: وَذَكَرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ مَا حَاصِلُهُ: أَنَّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَرَلُ رَ اقِيًا فِي الْمُقَامَاتِ السَّنِيَّةِ صَاعِدًا فِي الدَّرَجَاتِ الْعَلِيَّةِ إِلَى أَنْ قَبَضَ اللهُ رُوحَهُ الطَّاهِرَةَ الْمُعَلِيَةِ إِلَى أَنْ قَبَضَ اللهُ رُوحَهُ الطَّاهِرَةَ الْاِيهِ وَالْإِلْهُ وَالْإِلْهُ وَالْإِلْهُ وَالْمُولَ الْمُقَامَاتِ الْمُقَامَاتِ الْقُدُومِ عَلَيْهِ، فَمِنَ الْجَائِزِ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ دَرَجَةً حَصَلَتْ لَهُ لَكُنُهُ وَالْإِيمَانُ مُتَكُنْ، وَأَنْ يَكُونَ الْإِحْيَاءُ وَالْإِيمَانُ مُتَأَخِّرًا عَنْ تِلْكَ الْأَحَادِيثِ فَلَا تَعَارُضَ. وَالْإِيمَانُ مُتَأَخِّرًا عَنْ تِلْكَ الْأَحَادِيثِ فَلَا تَعَارُضَ. اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَالِيمَانُ مُتَكُنْ، وَأَنْ يَكُونَ الْإِحْيَاءُ وَالْإِيمَانُ مُتَأَخِّرًا عَنْ تِلْكَ الْأَحَادِيثِ فَلَا تَعَارُضَ.

## 2/278

وَقَدْ أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ، فَقَالَ بَعْدَ إِيرَادِهِ خَبَرَ حليمة وَمَا أَسْدَاهُ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَيْهَا حِينَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَيْهَا حِينَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلِكَ بَعْضُ الْعُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلِمَ عَلَيْهِ وَسُلِمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلِمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلِمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلِمَ عَلَيْهِ وَسُلِمَ عَلَيْهِ وَسُلِمَ عَلَيْهِ وَسُلِمَ عَلَيْهِ وَسُلِمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُلِمَ عَلَيْهِ عَلَى عَلْمَ عَلَيْهِ وَسُلِمَ عَلَيْهِ وَسُلِمَ عَلَيْهِ وَسُلُمَ عَلَيْهِ وَسُلِمَ عَلَيْهِ وَسُلِمَ عَلَيْهِ وَسُلِمَ عَلَيْهِ وَسُلِمَ عَلَيْهِ وَسُلِمَ عَلَيْهِ وَسُلِمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَمَ عَلَيْكُ عَلَمَ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمَ عَلَيْهِ عَلَمَ عَلَيْهِ عَلَمَ عَ

هَذَا جَزَاءُ الْأُمِّ عَنْ إِرْضَاعِهِ ... لَكِنَّ جَزَاءَ اللَّهِ عَنْهُ عَظِيمُ

وَكَذَاكَ أَرْجُو أَنْ يَكُونَ لِأُمِّهِ ... عَنْ ذَاكَ آمِنَةَ يَدُّ وَنَعِيمُ

وَيَكُونُ أَحْيَاهَا الْإِلَهُ وَآمَنَتْ ... بِمُحَمَّدٍ فَحَدِيثُهَا مَعْلُومُ

فَلَرُبَّمَا سَعِدَتْ بِهِ أَيْضًا كَمَا ... سَعِدَتْ بِهِ بَعْدَ الشَّقَاءِ حَلِيمُ

وَقَالَ الْحَافِظُ شمس الدين بن ناصر الدين الدمشقي فِي كِتَابِهِ الْمُسَمَّى " مَوْرِدُ الصَّادِي فِي مَوْلِدِ الْهَادِي " :بَعْدَ إِيرَادِ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ مُنْشِدًا لِنَفْسِهِ

حَبَا اللَّهُ النَّبِيَّ مَزِيدَ فَضْلٍ ... عَلَى فَضْلٍ وَكَانَ بِهِ رَؤُوفَا

فَأَحْيَا أُمَّهُ وَكَذَا أَبَاهُ ... لإيمَانِ بِهِ فَضْلًا لَطِيفًا

فَسَلِّمْ فَالْقَدِيمُ بِذَا قَدِيرٌ ... وَإِنْ كَانَ الْحَدِيثُ بِهِ ضَعِيفًا

خَاتِمَةٌ: وَجَمْعٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ لَمْ تَقُو عِنْدَهُمْ هَذِهِ الْمَسَالِكُ فَأَبْقُوْ احْدِيتَيْ مُسْلِم وَنَحْوَهُمَا عَلَى ظَاهِرِهِمَا مِنْ غَيْرِ عُدُولِ عَنْهَا بِدَعْوَى نَسْخِ وَ لَا غَيْرِهِ، وَمَعَ ذَلِكَ قَالُوا: لَا يَجُورُ لِأَحَدٍ أَنْ يَذْكُرَ ذَلِكَ، قَالَ السهيلي فِي " لِأَنْفِ " بِعْدَ إِيرَادِهِ حَدِيثَ مُسْلِمٍ: وَلَيْسَ لَنَا نَحْنُ أَنْ نَقُولَ ذَلِكَ فِي أَبُويْهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - لِقَوْلِهِ: ( ﴿لَا ثُوْذُونَ اللهُ وَرَسُولَهُ } [الأحزاب: 57] لِقَوْلِهِ: ( ﴿لَا ثُوْذُونَ اللهُ وَرَسُولَهُ } [الأحزاب: 57] اللهُورِيِّ أَحَدُ أَيْمَة الْمَالِكِيَّةِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: إِنْ أَبَا النَّبِيِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي النَّارِ ، فَأَجَابَ بِأَنَّ مَنْ قَالَ ذَلِكَ فَهُو مَلْعُونٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: { إِنَّ النِّذِينَ يُؤْذُونَ اللهُ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ وَسَلَّمَ - فِي النَّارِ ، فَأَجَابَ بِأَنَّ مَنْ قَالَ ذَلِكَ فَهُو مَلْعُونٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: { إِنَّ الْذِينَ يُؤُذُونَ اللهُ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ وَسَلَّمَ - فِي النَّارِ ، فَأَجَابَ بِأَنَّ مَنْ قَالَ ذَلِكَ فَهُو مَلْعُونٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: { إِنَّ النِيهِ إِنَّهُ فِي النَّارِ ، فَأَجَابَ بِأَنَّ مَنْ قَالَ ذَلِكَ فَهُو مَلْعُونٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: { إِنَّ الْإِينِ لِهِ إِنَّهُ فِي النَّارِ ، وَمِنَ الْعُلَمَاءِ مِنْ فَي النَّالِ الْقَوْدُ وَقَالَ الْمَالِمُ مِنْ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَنْ يُونُونَ اللهُ فِي كِتَابِهِ " الْفَالِي النَّهُ مُ مِنْ النَّاسِ فَيهُونُ الْعُلَمَاءِ وَلَوْلَ الْمَنْعُ مِنْهُ وَلَا يَأْتُمُ عَلْهُ وَلَا يَأْتُهُ وَلَا يَأْتُمُ وَلَا يَأْتُمُ وَلَا يَأْتُمُ وَلَا مَلْهُ وَلَا مَلْهُ وَلَا يَأْتُهُ وَلَا يَأْتُمُ وَلَا لَلْمَالَةِ وَلَا مَلْهُ وَلَا يَأْتُهُ وَلَا يَأْتُمُ وَلَا يَأْتُهُ وَلَا يَأْتُمُ مِنْ النَّالِ وَلَا عَيْرِهِ وَ لَا عَيْرُ وَ وَلَا عَيْرُهُ وَلَ الْمَلْعُ وَلَا يَأْتُهُ وَلَى اللّهُ عَلَهُ وَلَا يَأْتُهُ وَلَا يَأْتُهُ وَلَا يَأْتُمُ وَلَا يَأْتُونُ وَلَا يَلْهُ وَلَا يَلْعُونُ الْفَالِ الْعَلْمُ وَلَا يَلْقُولُ الْمُؤْولُ وَلَا اللْمَلْعُ وَلَا يَلْهُ وَلَا اللْمَلْعُ وَلَا الْمَلْعُ وَلَا الْمَلْعُ مَنْ النَالْ الْمَلْعُ وَلَا يَلْوَلَ

فَاعِلَ الْمُبَاحِ وَإِنْ وَصَلَ بِذَلِكَ أَذَى إِلَى غَيْرِهِ، قَالَ: وَلِذَلِكَ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسِلَمَ -) إِذَ أَرَادَ عَلِيُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَمَ -) إِذَ أَرَادَ عَلِيُّ بُنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يَتَزَوَّ جَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ: «إِنِّمَا فاطمة بَضْعَةٌ مِنِّي وَإِنِّي لَا أَحَرِّمُ مَا أَحَلَ الله، وَلَكِنْ وَاللهِ لَا بُنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يَتَزَوَّ جَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ: «إِنِّمَا فاطمة بَضْعَةٌ مِنِّي وَإِنِّي لَا أَحَرِّمُ مَا أَحَلُ اللهُ، وَلَكِنْ وَاللهِ لَا أَبِي طَالِبٍ أَنْ يَتَزَوَّ جَ ابْنَةَ رَسُولِ اللهِ وَابْنَةُ

## 2/279

عَدُوِّ اللَّهِ عِنْدَ رَجُلِ أَبَدًا») فَجَعَلَ حُكْمَهُمَا فِي ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُؤْذَى بِمُبَاحٍ، وَاحْتَجَّ عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ} [الأحزاب: 57] الآيتَيْنِ، فَشَرَطُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يُؤْذُوا يَعَالَى: {إِنَّ النَّذِينَ يُؤْذُوا يَعَالَى اللهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يُؤْذُوا يَعَالَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ. انْتَهَى بَعْيْرِ مَا اكْتَسَبُوا، وَأَطْلَقَ الْأَذَى فِي خَاصَّةٍ النَّبِيَّ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ. انْتَهَى

وَ أَخْرَ جَ ابِن عساكر فِي تَارِيخِهِ مِنْ طَرِيقِ يحيى بِن عبد الملك بِن أبي غنية قَالَ: حَدَّثَنَا نوفل بِن الفرات وَكَانَ عَامِلًا لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ - قَالَ: كَانَ رَجُلُ مِنْ كُتَّابِ الشَّامِ مَأْمُونًا عِنْدَهُمُ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى كُورَةِ الشَّامِ، وَكَانَ أَبُوهُ يَزِنُ بَالْمَنَانِيَّةِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ تَسْتَعْمِلَ رَجُلًا عَلَى كُورَةٍ مِنْ كُورِ الْمُسْلِمِينَ كَانَ أَبُوهُ يَزِنُ بَالْمَنَانِيَّةِ؟ قَالَ: أَصْلَحَ اللَّهُ أَمِيرَ الْمُوْمِنِينَ وَمَا عَلَيَّ! كَانَ أَبُو النَّبِيِّ وَكُورَةٍ مِنْ كُورِ الْمُسْلِمِينَ كَانَ أَبُوهُ يَزِنُ بَالْمَنَانِيَّةِ؟ قَالَ: أَصْلَحَ اللَّهُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا عَلَيً! كَانَ أَبُو النَّبِيِّ وَسَلَّمَ عَمْرِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ أَمِيلَ اللَّهُ وَسَلَّمَ لِمَانَهُ؟ أَأَقُطُعُ لِسَانَهُ؟ أَأَقُطَعُ لِسَانَهُ؟ أَأَقُطُعُ لِيَهُ مَنْ لَي لِي شَيْئًا مَا بَقِيتُ، وَقَدْ سُئِلْتُ أَنْ أَنْظِمَ فِي هَذِهِ الْمُسْأَلَةِ أَبْيَاتًا أَخْتِمُ بِهَا هَذَا أَلَوْ لَكُولُ فَقَالَ: أَنْطَمَ فِي هَذِهِ الْمُسْأَلَةِ أَبْيَاتًا أَخْتِمُ بِهَا هَذَا لَا اللّهُ فَقَالَ: أَنْ أَنْطُمَ فِي هَذِهِ الْمُسْأَلَةِ أَبْيَاتًا أَخْتِمُ بِهَا هَذَا لَعُنْ عَبْدِهِ الْمُولُونَ اللّهُ فَقَالَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَقُلْتُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْقُولُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُسْأَلَةِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

إِنَّ الَّذِي بَعَثَ النَّبِيَّ مُحَمَّدًا ... أَنْجَى بِهِ الثَّقَائِنِ مِمَّا يُجْحِفُ وَلَا النَّهِ عُكُمٌ شَائِعٌ ... أَبْدَاهُ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيما صَتَفُوا فَجَمَاعَةٌ أَجْرَوْهُمَا مَجْرَى الَّذِي ... لَمْ يَأْتِهِ خَبَرُ الدُّعَاةِ الْمُسْعِفُ فَجَمَاعَةٌ أَجْرَوْهُمَا مَجْرَى الَّذِي ... لَمْ يَأْتِهِ خَبَرُ الدُّعَاةِ الْمُسْعِفُ وَالْحُكُمُ فِيمَنْ لَمْ تَجِئْهُ دَعْوَةٌ ... أَنْ لَا عَذَابَ عَلَيْهِ حُكُمٌ يُؤُلَفُ وَالْحُكُمُ فِيمَنْ لَمْ تَجِئْهُ دَعْوَةٌ ... وَالْأَشْعَرِيَّةُ مَا بِهِمْ مُتَوَقِّفُ وَبِسُورَةِ الْإِسْرَاءِ فِيهِ حُجَّةٌ ... وَبِنَحْوِ ذَا فِي الذِّكْرِ آيٌ تُعْرَفُ وَبِسُورَةِ الْإِسْرَاءِ فِيهِ حُجَّةٌ ... وَبِنَحْوِ ذَا فِي الذِّكْرِ آيٌ تُعْرَفُ وَلِيمُورَةِ الْإِسْرَاءِ فِيهِ حُجَّةٌ ... وَبِنَحْوِ ذَا فِي الذَّكْرِ آيٌ تُعْرَفُ وَلِيمُورَةِ الْإِسْرَاءِ فِيهِ حُجَّةٌ ... وَبِنَحْوِ ذَا فِي الذَّكْرِ آيُ تُعْرَفُ وَلِيمُونَ النَّسِيمِ وَ الْطَفُ وَلِيمُونَ النَّسِيمِ وَ الْطَفُ وَنَحَالُهُ وَيَعْرَفُ وَنَحْالُهُ الْفَخْرُ رَازِيُّ الْوَرَى ... مَعْنَى أَرَقُ مِنَ النَسِيمِ وَ الْطَفُ وَنَحَالُهُ الْفَخْرُ رَازِيُّ الْوَرَى ... مَعْنَى أَرَقُ مِنَ النَسْمِعِينَ تَشَنَّفُ وَنَحَالُهُ وَنَحَالُهُ الْفَخْرُ رَازِي الْمُورَةِ الْوَرَى ... مَعْنَى أَرَقُ مِنَ النَّسِمِ وَ الْطَفُ وَنَحَالُهُ الْمُورَةِ اللَّهُ مِن النَّسِيمِ وَالْمُشْرِكُونَ وَلَا النَّبِي عَبَدِ اللَّهُ مَا ... فِيهِمْ أَخُو شِرْكٍ وَلَا مُسْتَنْكِفُ وَالْمُشْرِكُونَ كَمَا بِسُورَةِ تَوْبَةَ ... نَجَسٌ وَكُلُّهُمْ بِطُهْرٍ يُوصَفُ فَالْمُشْرِكُونَ كَمَا بِسُورَةِ تَوْبَةَ ... نَجَسٌ وكُلُّهُمْ بِطُهْرٍ يُوصَفُ فَالْمُشْرِكُونَ كَمَا بِسُورَةِ تَوْبَةَ ... نَجَسٌ وكُلُّهُمْ مِلُهُمْ يُطُهْرٍ يُوصَفُ

وَبِسُورَةِ الشَّعَرَاءِ فِيهِ تَقَلَبَ ... فِي السَّاجِدِينَ فَكَلَّهُمْ مُتَحَنِّفُ هَذَا كَلَامُ الشَّيْخِ فَخْرِ الدِّينِ فِي ... أَسْرَارِهِ هَطَلَتْ عَلَيْهِ الذَّرْفُ هَذَا كَلَامُ الشَّيْخِ فَخْرِ الدِّينِ فِي ... أَسْرَارِهِ هَطَلَتْ عَلَيْهِ الذَّرْفُ 2/280

فَجَزَاهُ رَبُّ الْعَرْشِ خَيْرَ جَزَائِهِ ... وَحَبَاهُ جَنَّاتِ النَّعِيمِ تُرَخْرَفُ فَاقَدْ تَدَيَّنَ فِي زَمَانِ الْجَاهِلِيَّةِ ... فِرْقَةٌ دِينَ الْهُدَى وَتَحَنَّقُوا زَيْدُ بْنُ عَمْرٍ و وَ ابْنُ نَوْفَلٍ هَكَذَا الصِّدِيقُ ... مَا شِرْكٌ عَلَيْهِ يَعْكُفُ زَيْدُ بْنُ عَمْرٍ و وَ ابْنُ نَوْفَلٍ هَكَذَا الصِّدِيقُ ... لِلْأَشْعَرِيِّ وَمَا سِوَاهُ مُزَيَّفُ قَدْ فَشَرَ السَّبْكِيُّ بِذَاكَ مَقَالَةً ... لِلْأَشْعَرِيِّ وَمَا سِوَاهُ مُزَيَّفُ إِذْ لَمْ تَزَلُ عَيْنُ الرِّضَا مِنْهُ عَلَى الصِّدِيقِ ... وَهُو بِطُولِ عُمْرٍ أَحْنَفُ عَادَتْ عَلَيْهِ صَحْبَةُ الْهَادِي فَمَا ... فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِالصَّلَالَةِ يَقْرَفُ وَ عَلَى الصَّدِيقِ ... وَرَأَتْ مِنَ الْآيَاتِ مَا لَا يُوصَفُ فَلَأُمُّهُ وَ أَبُوهُ أَحْرَى سِيمًا ... وَرَأَتْ مِنَ الْآيَاتِ مَا لَا يُوصَفُ وَجَمَاعَةٌ ذَهَبُوا لِلِي إِحْيَائِهِ ... أَبُويْهِ حَتَّى آمَنَا لَا خُوقُوا وَرَوى ابْنُ شَاهِينَ حَدِيثًا مُسْنَدًا ... فِي ذَاكَ لَكِنَّ الْحَدِيثَ مُضَعَفُ وَرَوى ابْنُ شَاهِينَ حَدِيثًا مُسْنَدًا ... فِي ذَاكَ لَكِنَّ الْحَدِيثَ مُضَعَفُ وَرَوى ابْنُ شَاهِينَ حَدِيثًا مُسْنَدًا ... فِي ذَاكَ لَكِنَّ الْحَدِيثَ مُضَعَفُ وَرَوى ابْنُ شَاهِينَ حَدِيثًا مُسْنَدًا ... فِي ذَاكَ لَكِنَّ الْحَدِيثَ مُضَعَفُ وَرَوى ابْنُ شَاهِينَ حَدِيثًا مُسْنَدًا ... فِي ذَاكَ لَكِنَّ الْحَدِيثَ مُضَعَفُ وَرَوى ابْنُ شَاهِينَ حَدِيثًا مُسْنَدًا ... فِي ذَاكَ لَكِنَ الْعَدِيثَ مُضَعَفُ وَرَوى ابْنُ شَاهِينَ حَدِيثًا مُسْنَدًا ... فِي ذَاكَ لَكِنَ الْحَدِيثَ مُضَعَفُ وَرَوى ابْنُ شَاهِينَ حَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ ... أَدَبًا وَلَكِنْ أَيْنَ مَنْ هُو مُنْصِفُ مَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ ... مَا جَدَّدَ الدِّينَ الْحَذِيفَ مُحْتَفَى مُكَانِ الْحَذِيفَ مُحَلَّولَ الْمَالُونَ مُنْ الْمَنِيفَ مُحَلَّولًا مُولَى الْمُولِ الْمُولِ الْمَى النَّبِي مُحَلَّا مِنْ مُولَا الْمُعَلَى النَّبِي مُحْمَدٍ ... مَا جَدَّدَ الدِّينَ الْحَذِيفَ مُحَلَّا مُعَلَى النَّبِي مُ مُحَلَّا لَا الْمُسْلِيلَ الْمَنْ مُنْ الْمُ اللَّينَ الْمُعَلَى النَّهُ مِنْ الْمُعَلَى النَّهُ مُنْ الْمُعَلَى النَّالِ مُنَافِينَ الْمُعَلَّالَ الْمُعَلِي الْمُعْمَلِ ... مُنْ الْمُعَلَى النَّالِيقَ الْمُعَل

حَدِيثٌ مُتَعَلِّقٌ بِهِمَا: قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بَشْرَانَ أَنَا أَبو جعفر الرزاز ثَنَا يعدي بن جعفر أَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ أَنَا يسِ بن معاذ ثَنَا عبد الله بن قريد عَنْ طلق بن علي قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

بَفَائِدَةٌ: مِنْ شِعْرِ عبد الله وَ الدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - أَوْرَدَهُ الصلاح الصفدي فِي تَذَكِرَتِهِ لَقَدْ حَكَمَ السَّارُونَ فِي كُلِّ بَلْدَةٍ ... بِأَنَّ لَنَا فَضْلًا عَلَى سَادَةِ الْأَرْضِ وَإِنَّ أَبِي ذُو الْمَجْدِ وَ السُّؤْدَدِ الَّذِي ... يُشَارُ بِهِ مَا بَيْنَ نَشْزِ إِلَى خَفْضِ وَجَدِّي وَ آبَاءٌ لَهُ أَتَّلُوا الْعُلَا ... قَدِيمًا بِطِيبِ الْعِرْقِ وَ الْحَسَبِ الْمَحْضِ

2/281

فَائِدَةٌ: قَالَ الْإِمَامُ مُوَفَّقُ الدِّينِ بْنُ قُدَامَةَ الْحَنْبَلِيُّ فِي الْمُقْنِعِ: وَمَنْ قَذَفَ أُمَّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قُتِلَ، مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا . مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا

2/282

الحاوي للفتاوي للحافظ السيوطي رحمه الله تعالى